





Milde Schleni

معدد المحكى الماهم

# Tiren

• •

المؤلف

محمد المكي ابراهيم

•

الناشر

مدارك للطباعة والنشر والخدمات

تصميم الغلاف

الياس فتح الرحمن

•

يحظر

النقل أو الاقتباس إلا بإذن الناشر

.

خطوط الغلاف

تاج السرحسن سيد أحمد

لوحة الغلاف

صور فتوغرافية لموكب

تشييع الشهيد القرشي

.

الطبعة الأولى ٢٠١٤

حقوق الطبع محفوظة

 $\bullet$ 

رقم الايداع

1.17/957



2014

# المنوعاد الخيبة •••

# ه والمقار المقار المقار



# ۲۱ أكتوبر...

عبد المتعال القرشي دله

• •

تعتبر ثورة ٢١ أكتوبر ١٩٦٤م، حدثاً فريداً من نوعه في العالمين العربي والأفريقي. ومعلماً للشعوب التي تنشد التحرر من قيود القهر والإستبداد. ومهما كتبنا عنها، وكتب عنها صناعها وشهودها ومن أتى بعدهم من كتاب وباحثين، لم ولن يوفوها حقها لعظمة أهدافها وغاياتها، وعظمة جيلها ـ طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية، وعظمة شعب السودان الذي ضحى بالغلي والنفيس من أجل الحرية والد يموقراطية والحياة الكرية.

هذه المقدمة رأينا أن نشير إليها في هذا الكتاب الذي إهمم مؤلفه الشاعر محمد المكي إبراهيم في محتوياته عن ثورة أكتوبر، برؤيته الشخصية لوقائعها، بتجرد وتسلسل تاريخي وهو كما نعلم أحد صناعها وشهودها.

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن مدارك الطالب محمد المكي إبراهيم تفتحت في زمن عاصف بالأحداث والتحولات وهو في عنفوان شبابه، محبأ للحرية والد يموقراطية الني ناضل شعبنا العظيم من أجلها، وشاء القدر أن يأني الجيش في عتمة الليل ويستولي على الحكم، ويقيم سلطة ديكتاتورية. وأدت د يمقراطيته وصادرت حريته. ووقفت هذه السلطة المتسلطة معزولة إلا من أصوات قليلة لم تدرك ماسيحيق بوطننا الحبيب وشعبه من قهر وظلم وإستبداد، بعد أن تسيس الجيش، وانفتح باب الإنقلابات والمغامرات العسكرية. وفقدت القوات المسلحة خيرة كوادرها إعداماً وسجناً وتشريداً.

كانت جامعة الخرطوم في ذلك الوقت من أكبر المنابر معارضة للحكم العسكري، وقلعة مضيئة للنشاط السياسي، يستجير بها المعارضون السياسيون لنظام ١٧ نوفمبر العسكري. وكان الطالب محمد المكي في ذلك الوقت مشاركا مع زملائه طلاب جامعة الخرطوم في مناهظة ومقاومة الحكم العسكري. ولقد تحقق لهم النصر بنضالاتهم وتضحياتهم في ثورة أكتوبر الخالدة. وكانوا شرارتها ووقودها. وأول شهدائها من جامعة الخرطوم - الشهيد أحمد قرشي طه. وشكلت ثورة أكتوبر بعثاً جديداً لمؤلف هذا الكتاب محمد المكي، وأصبح شاعراً ينثر درراً رصينة. ومازالت أسرة الشهيد أحمد قرشي تحفظ له مشاركته مع زملائه طلاب جامعة الخرطوم، في موكب تشييع الشهيد أحمد إلى مثواه الأخير بمقابر القراصة، وهو يهتف والجماهير تردد هتافه:

هُبِّي هُبِّي . . نسايم الجنة . . هُبِّي هُبِّي . . للشهداء

حقاً أجاد الشاعر محمد المكي إبراهيم مؤلف هذا الكتاب عن ثورة أكتوبر بقلمه الرفيع نثراً وشعراً وقد أثار وألهب حماسة الشعب السوداني بما جادت به قريحته من شعر رسين خاطب به جيله سيبقى عبر الأجيال تردده جيلاً بعد جيلاً:

مَن غَيرُنا لصياغَة الدُّنيا وتَرْكيب الحَياة القَادمة حِيْلُ العَطَاء المُسْتَجِيْشِ ضَرَاوةً ومُصَادَمَة المُسْتَمِيْت عَلَى المَبَادئ مُؤمناً المُشْرَئِبِ إلى النُجُوم لِيَنْتَقِي صَدْرَ السَّمَاء لِشَعْبِنَا حِلَى المُ أَنَا...

بالعظمة طلاب وشعب ذلك الزمان. حيل العطاء، المستميت على المبادئ مؤمناً، المشرئب إلى النجوم لينتقي صدر السماء لشعبنا، جيلي أنا... حقاً إنه حيل عظيم

عامر بالعطاء والفداء. وتشهد له الأجيال عبر التاريخ. وتشهد له مضابط هيئة الأمم المتحدة عندما ألقى كلمة العرب نيابة عنهم سوداني ... "تقولي منو وتقولي شنو!." ياله من جيل عظيم.

عند إستعراضنا لمحتويات هذا الكتاب إستوقفنا حديث الشاعر محمد المكي إبراهيم حول تكريم الشهيد أحمد القرشي طه:

"مفروضاً أن يجد إسم القرشي مكانه في أسماء الشوارع والميادين، وفي طوابع البريد التذكارية، وقاعات الجامعات، ولاأعرف ما الذي حال دون ذلك! هل هي النظم السياسية المشغولة بنفسها عن الآخرين؟ أم هو ذلك النزاع الأول حول الإتجاه السياسي للفقيد؟ أم هو حرد عائلي نأى بنفسه عن الشهرة والهيلمانات؟ وفي كل الأحوال أعتبر ذلك نوعاً من الظلم للشهيد الجليل. سواء كان سببه النظم السياسية أو الرغبات العائلية. ".. إنتهى ....

نرجو أن يسمح لنا الأستاذ تحمد المكي أن نحاول الإجابة على تلك الأسئلة:

أولاً \_ من حال دون تكريم الشهيد أحمد قرشي هو ذلك النزاع بين النقيضين حول الإنتماء السياسي للشهيد. وهو نزاع أربك مسار الثورة ذاتها وأعاق تحقيق أهدافها وغاياتها. ووضح فيما بعد أنه نزاع من أجل الكسب السياسي الذي كان يحتاجه كل منهما في ذلك الوقت لاغير.

ثانياً \_ الحكومة الإنتقالية وجامعة الخرطوم \_ طلابها وأساتذتها، فهؤلاء كان ميسراً لهم تكريم الشهيد أحدد قرشي أول شهداء ثورة أكتوبر وجامعة الخرطوم التكريم الذي يليق به وبجامعة الخرطوم.

ثالثاً \_ لم يكن حرد عائلي ولا رغبات عائلية ليحول درن تكريم إبننا الشهيد أحمد وإنما إعتبرنا أن للشهيد أحمد

أسرة أكبر من أسرته التي ينتمي إليها بالميلاد هي الشعب السوداني بأسره.

رابعا ـ نأت أسرة الشهيد بنفسها عن هذا الحراك السياسي بعد أن علمت بالإتفاق الذي تم بين ممثلي الجبهة القومية المتحدة وممثلي القوات المسلحة بتعديل الدستور وإضافة مادة جديدة إليه "ترفع عن الحكام العساكر السابقين المسؤوليات القضائية والإدارية التي قاموا بها أثناء تأدية الواجب."

خامساً ـ نأت أسرة الشهيد أحمد بنفسها وهي تنظر إلى الغد الذي سيأتي مهما طال الزمن بإذن الله تعالى، ويكرم فيه هذا الشعب الوفي، أول شهداء ثورة أكتوبر الخالدة وجامعة النرطوم، الشهيد أحمد القرشي طه، التكريم الذي يليق به إن شاء الله.

نهنئ محمد المكي إبراهيم على إصداره هذا الكتاب، ونأمل أن يستلهم منه هذا الجيل والأجيال القادمة روح وجذوة ثورة ٢١ أكتوبر ١٩٦٤م، من أجل سوداننا الحبيب لينعم شعبه بالحرية والد يمقراطية والإزدهار. ويجدر بنا أن نشير إلى أن قصيدة محمد المكي، التي خاطب بها جيله: من غيرنا حافزاً قوياً، ودفعتنا لبذل المزيد من الجهد للحصول على الوثائق والمعلومات من مصادرها، من أجل إصدار كتاب عن ثورة أكتوبر بإسم الشهيد أحمد القرشي طه، وسيرى هذا الكتاب النور قريباً.

# أشواق أكتوبر... في السودان

حلمي شعراوي

• •

كان الألم يعتصر قلب صديقنا الشاعر محمد المكي إبراهيم، على ما بقى من ثورة أكتوبر ١٩٦٤ أو ما انتهت إليه قرينتها انتفاضة أبريل ١٩٨٥، رغم الأمال الكبيرة التي تسربت ببن سطوره عن أحداثهما. وكلما اقترب من المقارنة، أو طرح احتمالات عودة صيغة أي منهما عاد به الإحباط إلى دائرة الألم! وقد سجل ذلك في دراسه شاعريه أتيح لي قراءتها في أكتوبر ٢٠١٠، عن «مشاهداته وتحليلاته لأكتوبر ١٩٦٤، وكانت المنطقة العربية تغلي باحتمالات انتفاضات عائلة، ووقعت فعلا في تونس ، ومصر عام ٢٠١١! . . وكان ما كان من آلام لحقت بها مثلما جري لثورة أكتوبر!

لم أدر ما إذا كانت هذه حساسية الشاعر في صديقنا أم الدبلوماسي؟ هل هو الشاعر الشاب الذي عايش محمد عد الحي، ومحمد وردي، وهو يجري في دروب» الأسفلت والترابة» مع أحداث ١٩٦٤، أم أنه ذلك الذي أصبح دبلوماسياً يعني ما أصاب طموح الشباب خلال عقود من الحياة العملية؟ ولو أني أملك تاريخ كل قصيدة سطرها المكي لسجلت تطورات هذه الثورات معه، لكن دعوني أتوقف عند ذلك الشطر من الإصرار الذي يكشف عن «المؤمل» قبل»المتألم» لأنه «سيدق الصخر حتى يخرج زرعا وخضره «! إذ يقرل عن جيله: من غيرنا يعطي لهذا الشعب معنى أن يعين وينتصر.

وفى لحظة وصول نص «المكي» إلى عن ثورة أكتوبر وما بعدها، كنت أكتب نصاً عن إبداعات الشعوب الأفريقية، ومشاهد انتفاضاتها طوال الفترة الأخيرة نفسها فيما يسمى «بالمؤتمرات الشعبية الوطنية»، و»السيادة الشعبية»، امتدت بإرهاصات التحول الديموقراطي على طول القارة وعرضها في مشاهد متوالية في العقدين الأخيرين من القرن المسرين، لكنني وجدتها مشاهد ممتدة في الواقع السياسي الأفريقي الحديث، قادمة من «أرض الستينيات»، بل ومن مشهد انتفاضة أكتوبر الشعبية نفسها..

ه هو المشهد السوداني في أكتوبر ١٩٦٤ يكمل معاني كثيرة كانت تتحرك على مستوى عربي أفريقي، بل ومستوى عالمي. مشهد الرغبة في عالم استقلالي جديد، لا تنجزه وتيرة التغيير القائمة، ولا عناصر الحكم فيها والتي بلغت في تناقضها مع الطموح الشعبي حد قيام بعض العسكر به ور القيادة لعملية التغيير المبتغاة. كانت تجربة نهوض «اللومومبية» واغتيالها على حدود السودان الجنوبية، و-عولات «باندونج» وعدم الانحياز على حدود السودان الشمالية في مصر، وكانت هناك «النكرومية» وثورة الجنزائر، وتنامى دور معسكر الاشتراكية.. الشعوب إذن كانت تغلي بالتمرد على «النظام القديم» عالمياً، بل والنظم النهد يمة محلياً ، ولذا تِأْتِي تحركات أكتوبر المجيدة لتنير في الأذهان تساؤلًا شرعياً يضعه «محمد المكي إبراهيم» حول ما إذا كانت «أكتوبر» انتفاضة أم ثورة؟ ومهما كان الحزن عمى ما بقي من أكتوبر مباشرة، أو في الفترة المحدودة التي أعقبتها؛ فإن الزخم الذي فجرته في الشعب السوداني منذّ ذلك الحين وحتى تكرارها النسبي في أبريل ١٩٨٥، لابد أن يوحي بمعنى «الثورة» في أكتوبر بأكثر ما يجعلها مجرد «انتفاضة عابرة. والتساؤلات التي تطرحها قراءات «محمد المكي» عقب أكتوبر ١٩٦٤ جديرة بدورها بالانتباه... ثمة

منها حول موقف الجيوش الوطنية في البلاد العربية، وهى ختلفة بالضرورة عنها في أنحاء القارة الأفريقية. وتكاد التجربة والأسئلة تتكرر عن أبريل ١٩٨٥ ويعدها في ختلال البلاد العربية ، وتكاد ظروف الوضع «العسكري» تكرن هي نفسها عقب الانتفاضات حتى تلتهم الأدلجة الإسلامية الجيوش، فيزداد تشاؤم «المكي» من احتمالات الثورة أو الانتفاضة!

مع هذه الملاحظة الأخيرة، يعالج المكي في دراسته تطور «الموقف الإسلامي» من ثورة أكتوبر — ومعنى الثورة عموما عندهم، فيلمح بطرافة مثيرة إلى «خجل بعض الإسلاميين الآن من نصيبهم في ثورة أكتوبر ١٩٦٤ وابنتها انتفاضة أبريل ١٩٨٥. فيراهم يتسترون على ذلك الجزء من تاريخ الحزب... ولا غرو في ذلك، فإلى وقت قريب كان قائلهم يقول إن الد يمقراطية تنصب الشعب مصدراً للتشريع والسلطات، والأحرى أن تكون الحاكمية لله وحده...» بل ويلمح «المكي» أيضاً إلى تنازع اليسار الدور مع الإسلاميين، ما ألب على الثورة عناصر الوسط واليمين... الخ.

المشهد «الأوكتوبري»، الذي صعّب عليّ «المكي» نسيانه، يسجل فيه بأسى صعوبات معالجة د يمقراطية لعديد من مشاكل الثورة «الجهوية»، إنْ جاز التعبير ومثالها وقتله مشكلة الجنوب ومناطق من كل أنحاء السودان ساهمت في الثورة، على أساس»ثوري شعبي» وإذ بها تتحول إلى مجرد مناطق الهامش اليائسة من أهل الحضر في الخرطوم، وهو اليأس الذي يحول التمرد «الوطني» الشعبي كما كان في أكتوبر إلى تحالفات محلية وجهوية، قبلية أو مؤقتة، لأن في أكتوبر» منذ البداية – على ما يبدو – قد أعطوا الثورة طابع الحضرية في المدن الكبرى. استطاع الشاعر والدبلوماسي محمد المكي إبراهيم أن يبلور آراءه بالطبع بعد

عقود من أكتوبر فيما عبرت عنها دراسة ٢٠١٠ لتبقي درساً جديداً لجيل ٢٠١٣/٢٠١١ حين يقول:

أن الافتتان بأكتوبر ليس مصدره حكومتها قصيرة الأجل ومنجزاتها الحقيقية أو المتوهمة، إنما روحها العام ومبادئها المعلنة كحركة مناهضة للديكتاتورية ونجاحها الفريد(ولاشيء ينجح كالنجاح) في اجتثاث نظام عسكري مستعد للبطش وإراقة الدماء، وذلك على أيدي متظاهرين عزل من السلاح. وقد استخدم الثوار «الاكتوبريون» آليات مبتكرة لتحقيق الانتصار بخلطة من إجراءات الإضراب السياسي العام والتظاهر اليومي، ما سبب شللا لكل مناحي الحياة في البلاد، ووضع الحالة السياسية تحت ضغط الواقع. إن رصيد أكتوبر الد يمقراطي المباشر ليس نبذي بال، فلم يكن ميسمها الأبرز هو العمل لاستعادة الد يمقراطية على طراز حركة «أكينو» في الفلبين، ولكنها أبلغ نجاحاً (وأقدم سابقة) من أكينو، وغيرها من حركات استعادة الد يمقراطية.

فقد نجحت في استعادة الد يمقراطية من براثن العسكريين، وأصبحت بقوة الأشياء الحركة الرائدة في ذلك المجال. ولولا العزلة الإعلامية للسودان ويعده عن بؤر الاهتمام العالمي، لكانت أكتوبر علماً على قدرة الشعوب المغدورة على استعادة الد يمقراطية من جيوشها الغادرة.

• •

# مرة أخرى - أكتوبر ٢١

•

تعود ذكرى ثورة الحادي والعشرين من أكتوبر فتمتائ أوداج السودانيين بالنخوة والحماس، ومن تحت رماد الهزائم يسطع نور الأحلام الكبيرة التي حملتها أجيال السودانيين ممن عاصروا تلك الهبة الشعبية الكبرى للإطاحة بحائم عسكري مستبد ثم من جاءوا بعدهم وعاشوا انتفاضة ابريل ١٩٨٥ التي أطاحت هي الأحرى بحكم عسكري فاسا.. ويحلو للسودانيين النظر إلى المناسبتين كنهج ثوري متصل يعبر تمام التعبير عن شعب السودان الذي يصبر ويصابر حتى يظن مضطهدوه أنه قد استسلم واستكان، وعند ذلك يهب كالإعصار فتنهار وتتهاوى أمام طوفانه الكاسح معاةل المستبدين. وتعبر الثورتان بجلاء تام عن توق السودانيين الأبدي إلى الد يمقراطية وتعلقهم بها ليس فقط كنظام عادل للحكم والتشاور وإنما أيضا كوسيلة لتحقيق إنسانيتهم كأفراد ورثوا حرية الرأي والجهر به انطلاقا من خلفيتهم البدوية ولم يتعودوا السير قرب الحائط منكسي الهامات. ومن ينظر في تاريخ السودان يجد فيه مصداقا على وجرد تلك الدورات المتعاقبة والانتقالات من السكوت على الظلم إلى الثورة عليه، فقد كان ذلك شأن السودانيين في الثورة المهدية وفي ثورة ١٩٢٤ وفي القتال الباسل الذي خاضته قبائل الدينكا ضد الحكم البريطاني أول قدومه على البلاد كما كان ذلك شأنهم في ثورة الاستقلال وليكونن ذلك شأنهم إلى أن تنطوي صفحة المستبدين والطغاة وينتشر نرر الد يمقراطية في الأنحاء.

منست عقود عديدة على ذلك التاريخ المجيد جرت خلالها مراجعات كثيرة حول هبة أكتوبر الشعبية فاعترفت الثورة ببعض ما تمتع به غرماؤها من فضائل وما وقعت فيه الثورة نفسها من خطأ أو قصور دون أن يحجب ذلك عن الثورة وهجها المؤتلق ولم يجردها من شرعيتها وتاريخيتها. واعاليا يميل السودانيون إلى الإعراب عن احترامهم للرجل الذي كان على رأس النظام الذي أطاحت به الثورة وهو النريق إبراهيم عبود وليس ذلك فقط لفضائله الشخصية (من نزاهة وتقوى وتواضع وروح أبوي وضعته فوق كل الرسكريين الذين حكموا السودان) ولا لحسنات نظامه الذي يبدو الآن، وباستدبار المعطيات، أفضل حكم عسكري عرفته البلاد وإنما أيضا لروحه الأبوي وبعده عن ارتكاب المُظائع التي أقدم عليها من خلفوه في حكم البلاد. و يميل السودانيون إلى الاعتراف بالمظالم التي جرى ارتكابها باسم النورة ويخصون بالذكر شعار «التطهير» الذي أطاح ببعض ر-مالات الخدمة المدنية في ذلك الزمان ثم صار سنة يتبعها الدكتاتوريون في الفتك بموظفي الخدمة المدنية واستبدالهم بة لميلي الخبرة من مدعى الولاء. ولكن ما حرك الثوار عام ٦٤ كن شيئا مختلفا عن كل تلك الاعتبارات فحينها لم يكن قد مضى على الاستقلال سوى ثمانية أعوام وكانت أحلامه لا زالت تملأ أفئدة الجماهير ثقة بمستقبل باهر يفتح أبواب النقدم والنماء أمام شعب ذكي وبلاد مليئة بالإمكانات. وإذا كان نظام الفريق إبراهيم عبود سريع الخطوة بالنسبة للعسكريين السلحفائيين الذين جاءوا من بعده فإنه كان بماييس زمانه بطيئا ومترددا وفقير الخيال وكان الجمهور يرى إمكانية موثوقة لتحقيق المشاريع الإنمائية الكبرى في الداخل واللعب على حبال القطبية الثنائية لفترة الحرب الناردة في السياسات الخارجية بما يساعد البلاد على تحقيق أ-نلامها.

بعد عشرين عاما من انتصار هبة ٢١ أكتوبر استخدم السودانيون نفس الأساليب الكفاحية:الإضراب السياسي العام والتظاهر المستمر ليلا ونهارا إلى أن سقط نظام النميري وراح. وكان هذا الأخير قد تحسب لمثل ذلك اليوم وأخذ أهبته لمواجهة هبة شعبية من ذلك الطراز. والواتع أنه لم يأت السودان نظام دكتاتوري إلاكانت أكتوبر في طليمة هواجسه والاستعداد لها ونقضها على رأس أولوياته. ومع ذلك فشل تدبيرهم وداسته أقدام الثوار ولم يبق الأن سوى مواجهة أخيرة ينتهي بعدها عصر الدكتاتوريات والانقلابات إلى الأبد وتشرق شمس الد يمقراطية من جديد. ومع ذلك لا بد من الاعتراف بأنه قد تغيرت المعطيات فمنذ الستينات وإلى اليوم تبدل ميزان القوى المادية بين الشعوب والنظم الاستبدادية فاكتسبت هذه الأخيرة وسائل وتقنيات جديدة للقمع والتضليل. فقد ضم المستبدون لي ترساناتهم الإذاعة والتلفزيون والرصاص المطاطي والغازات المسببة للشلل المؤقت والغثيان إلى جانب السيارات المصفحة وخراطيم المياه قوية الدفع وكافة علوم ووسائل السيطرة على الهياج الشعبي. وتطورت أجهزة الأمن من أيام «الصول الكتيابي» لتشمل أجهزة الأمن الأخطبوطية متداخلة الاختصاصات. أما معسكر الشعوب فلم يكسب شيئا سوى هذا الحلف العالمي ضد الدكتاتورية وهو حلف له أسنان ولكنه لا يريد أن يكشف عنها إلا في الحالات القصوى ولكنه ويل للمستبدين حين يقر النظام الدولي استخدامها لمصلحة الشعوب. فقد رأينا نظام ميلوسوفيتش يندثر تحت القصف ليقف من ثم أمام محكمة التاريخ في لاهاي وها سو النظام العراقي يفتح أبواب سجونه ومؤسساته التسليحية تحت النظرة النارية للشرعية الدولية المتوعدة وهاهم رفق دربه القدامى يصابون بالذعر وتطيش أحلامهم وهم يران

بعين الخيال ما سيحيق برفيقهم القديم الذي ناصروا فتكه بالكويت والكويتيين في مراهنة غير ذكية على حصان خاسر يجتاج للتحذية على أحسن الفروض.

في ذات يوم تنازع الإسلاميون واليساريون على أبوة أكتوبر وعلى جثة القرشي شهيدها الأول ودارت حول ذلك المعنى معالطات وجدل طويل فاليسار يدعى لنفسه تدبير الثورة وتجريك جماهيرها والإسلاميون يذكرون دور مرشدهم العام في مخاطبة الجماهير صبيحة الدفن وقبيل الثورة في ندوة مشهودة كانت ندوة أكتوبر التي فجرت الصدام تالية لها بأبام. ولكن الإسلاميين سكتوا عن ادعاء ذلك الفضل منذ أن تحالفوا مع الإمام النميري وبعده على مدى حكمهم الذي امتد ١٣ عاماً حتى الآن. ويبدو أن حقهم أو نصيبهم من الحقّ في صنع الثورة قد سقط وراح لعدم الاستمرار في التقاضي حاصة بعد أن تحولوا إلى نظام عسكري دكتاتوري يتحسب هو الآخر للإعصار الاكتوبري الذي عودنا أن يهب فجأة ودون إنذار فيطيح بالعروش والأحلام النهارية ويضع حدا لصولة الذئب على الحملان. ولعل بعض المتأسلمين يخجل أن يكون لحزبه نصيب في إنجاح ثورة د يمقراطية مثل ثورة ٢١ أكتوبر وابنتها انتفاضة ابريل ١٩٨٥ فيتستر على ذلك النيزء من تاريخ الحزب. ولا غرو في ذلك فإلى وقت قريب كان قائلهم يقول أن الد عقراطية كفربواح لأنها تنصب الشعب مسدرا للتشريع والسلطات والأحرى أن تكون الحاكمية لله وحده ووضع الشعب شريكا للمولى سبحانه في السيادة والحاكمية عمل من أعمال الشرك بالله أحرى أن يتجنبه المؤمن الحقيقي. ولا يدري المرء أين يهرب المتأسلمون من قوله تعالى: «وأمّرهم شورى بينهم» وغير ذلك من الآيات النيرات . ولكنهم قوم استباحوا كل شيء بما في ذلك الآيات النيرات ليعتلوا مركبة السلطة ويظلوا فيها ولوكانت تسير في الطريق المؤدي إلى جهنم ويئس المصير.

بعد نجاح الثورة تسيد اليسار السوداني بصورة بدت منفرة للكثيرين عما ألب على الثورة عناصر الوسط واليمين، وبعد قريب من الأشهر الثلاث كان الحكم الد عقراطي الجديد ينكر على الثورة كونها ثورة إعمالا لمنطق شكلاني سقبم ويندد بمنجزاتها وينازع الطلاب واليسار وشرفاء العسائر شرف القيام بإشعال فتيلها وإنجاحها ولم تمض أربع سنوات حتى كان العسكر يجثمون على صدر الشعب من جديد وللمفارقة كانوا يفعلون ذلك بآسم الثورة الاكتوبرية الني قيل أنه كان لهم في إنجاحها دور مشهود إلا أن نصيبهم سرعان ما تمدد ليصبحوا آبائها الوحيدين ثم باخ بنظرهم كل ذلك فحكموا على ثورة أكتوبر بالنقض والبطلان وصار انقلابهم هو الثورة الحقيقية وظل الحال على ذلك المنوال إلى أنْ جاءتُ أكتوبر الثانية عام ١٩٨٥ فأطاحت بحائم العسكر ولكن إلى حين ففي يونيو ١٩٨٩ تسللت عصابة من الانقلابيين مرة أخرى لتطيح بالدستور والرئيس المنتخب وتفرض حكما ظلاميا هد قوي البلاد وألبسها لبآس الخوف والجوع والذل والمسكنة ووضعها في مؤخرة دول العالم فقرا وجهلاً وأوبئة وتصحرا فصارت عبرة لمن اعتبر. والآن تجنح شمس المتأسلمين إلى الأفول وذلك على مرحلتين: مرحلة التخلُّص من المرشد العام لجماعتهم وما يمثله من مبادئ والمرحلة الثانية هي مرحلة التخليٰ النهائي عن المبادئ والسّير في ركاب العسكريين على نّحو من الذل الفاجع والانهيار ويخشى عقلاء السودانيين عقابيل هذه المرحلة الأخيرة حيث يسيطر على أقدار البلاد نفر من الخائفين المروعين في مرحلة حاسمة قد تنتهي بتقسيم السودان الى دويُّلات.وُّليسٌ أدل على ذلك الوجلُّ من المناحة الرسميةُ التي حفت بصدور قانون سلام السودان في أمريكا والذي هو من أضعف ما صدر عن الإدارة الأمريكية من قرارات وهو أيضا لا يؤذي ولا يضر وليس له من قيمة سوى قيمته الزجرية ضد دولة أصبحت من طلائع الدول الناشزة وليس مستبعدا أن يقوموا بضمها إلى محور الشر» في يوم قريب.

و-عتام القول إن ثورة أكتوبر قد دخلت التاريخ السوداني لتبقى وتعيش وتفرخ وإذا تأخرت في العودة لتخليص الشعب من آلامه فأن ذلك أمر متوقع في ظل التوازنات المنعب وجلاديه.وحتم من الحتم أن يبزغ نورها مرة أخرى فتضيء سهوب السودان مرة أخرى بنور الد يمقراطية الثاقب الوضاء وتترعرع في رحابها الأحلام الند يمة بسودان جديد يتوثب لأخذ مقعده في طليعة الشعوب العارفة المدربة ولا نرى أن ذلك يوم بعيد.

# أيام تدير الرأس

(1)

#### من وقائع الثورة

• •

في البدء كانت هنالك كلية غردون التذكارية التي طورها كفاح الخريجين السياسي إلى كلية جامعية وقفز بها الاستقلال إلى جامعة كاملة ثم أعطاها الاستقلال نفسه فرصتها الذهبية لتزيد أعداد منسوبيها وتتحول من جامعة صغيرة لبضع مئات من الطلاب إلى جامعة رحبة تضم الألوف. ويعود معظم الفضل في ذلك إلى جلاء الجين البريطاني عن البلاد وأيلولة ثكناته إلى الجامعة الوليدة لتحولها إلى داخليات لطلابها ولكنها لم تكتف بالثكنات الموروثة عن الاستعمار وإنما مضت تقيم المباني الجديدة في الميادين والملاعب والمساحات الخضراء التي آلت إليها لتزيد طاقتها الاستيعابية لطلابها المتزايدين. وبحلول عام ١٩٦٤ كان العدد الأكبر من طلاب الجامعة يقيم في منطقة الثكنات السابقة بينما أخذت مباني غردون التذكارية تتحول لى كليات ومعامل وقاعات للدرس والامتحانات.

في اكتوبر ١٩٦٤ تداعى طلاب الجامعة إلى ندوة سياسية قرروا عقدها في منطقة الثكنات السابقة أي في الداخليات التي تأوي القسط الأكبر من طلاب الجامعة وكان في ذلك رسالة غاب فهمها على السلطات الأمنية لذلك الزمان ففد كانت الندوة تقام في السكن الرسمي لغالبية طلاب الجامعة أي في الموئل الذي يفزع إليه أولئك الطلاب إذا اصطدموا

بالسلطات في شوارع الخرطوم أو في الحرم الجامعي حول الكليات . أما إذا أقيمت الندوة في المنطقة التي يسكنها الطلاب فذلك يعني أنه لم يعد لأولئك الطلاب من خيار سوى المقاومة المستميتة دفاعا عن ملاذهم الأخير. وفي ذلك وجه شبه بالقطة الأسطورية التي تلجأ للهجوم متى أغلقت بوجهها الأبواب وأظلمت ألغرف وهو بالضبط ما حدث في تلك الليلة التاريخية فعند افتتاح الندوة انطلقت مكبرات الصوت بأيدي قوات الشرطة تطلب من الطلاب فض الندوة والتفرق ولم تفكر إلى أين يكون ذلك التفرق فالطلاب في منطقة سكنهم وليس لهم من مأوى ولا سكن سواها وليس لهم من ملاذ غيرها ورد مدير الندوة طالباً من الحضور التشبث بأماكنهم والاستمرار في الندوة. وسند ذلك أنقطع التيار الكهربائي عن المنطقة وانهمرت عليها الغازات المسيلة للدموع .وفي الظلام الذي ساد المكان فقدت قوات الأمن تفوقها النوعي (ميزتها النسبية بلغة الاقتصاديين) وانهالت عليها حجارة الطلاب فلم تعد تعرف ماذا تتقي ومم تروغ وبدلا من الهرب من وجه قوات الأمن وجد الطلاب أنفسهم ملتحمين بتلك القوات في صراع رجل لرجل Man to man وحين لجأت الشرطة إلى إطلاق الرصاص كان ذلك عثابة صيحة اليأس الأخيرة فلم يعد أمام الطلاب من مناص سوى الاستبسال في المقاومة حتى النهاية ومًا بعد النهاية.

بعد قريب من الساعتين انجلت المعركة عن طلاب جرحى وعن أول شهيد لحركة الطلاب السودانيين الشهيد القرشي الذي أردته رصاصة غادرة وهو يقف مع رفاقه في الصفوف الأمامية بمواجهة الشرطة وحين نقول الصفوف الأمامية أعني داخلية بحر الزراف فمن ناحيتها (من جهة الشمال) جاء الهجوم على الندوة ويحر الزراف هي الخط الأمامي واقرب الداخليات إلى المهاجمين وهنالك حديث

سخيف عن أنه كان متوجها إلى الحمام أو خارجا منه فأصابته رصاصة طائشة فذلك نفسه حديث طائش إذ كان مستحيلا في تلك الظروف أن يفكر أحد-جرد تفكير في أخذ دش بارد وقوات الشرطة تصوب نحوه غازاتها لم طلقاتها القاتلة. وشخصيا لم أعرف الشهيد ولست معنيا بنوعية انتمائه السياسي ولكنني مهتم بأن تأخذ شهادته ملابساتها الحقيقية وبالتالي جلالها وتقديرها عند الأجيال فهو لم يكن فارا أو هاربا وقد لقي ربه في طليعة رفاقه وعلى الخطوط الأمامية على خطوط النار والخطر.

لقد مات معه وبعده كثير من شهداء ذلك المساء وما بعد ذلك المساء ولكنه أخذ الاسم بتعبيرنا السوداني فقد كان أول رعيل الشهداء وقائدهم إلى جنات الخلود وتحت صورته المأخوذة عن الكارنيه الجامعي سارت مواكب الثورة إلى نصرها النهائي. إلا أنه ويسبب من شهادته المجيدة لم يطرف لنا جفن بقية ذلك المساء فقد كان مطلوبا منا التوجه لي مشرحة مستشفى الخرطوم الملكي وحماية جثمانه الذي كانت القيادة الطلابية تخشى أن تحاول سلطات الأمن سرقته وإخفاءه عن العيون تسترا على جر يمتها في اغتياله على ذلك النحو المنكر.وفي مكان كئيب مفروش بالحصى قضينا ليلتنا الدامعة منتظرين أن يأتى لصوص الجثث ويقع الاشتباك الكبير ولكن أحدا لم يأت ليحاول ذلك الفعل القبيح ويبدو أن ترتيبا ما قد تم مع أطباء المستشفى فقد جرى تأمين الجثمان بصورة من الصور وصار مسموحا لنا العودة إلى داخلياتنا لنغتسل ومن ثم نتوجه إلى ميدان عبد المنعم (ذلك المحسن حياه الغمام) لتشييع الجثمان وإكمال ما بدأ من فعل الثورة المجيد.

# أيام تدير الرأس

**(Y)** 

• •

بعد إفطار سريع مبكر عن مواعيده خرجت جامعة الخرطوم متجهة إلى ميدان عبد المنعم لتشييع الشهيد القرشي. وكان الحزن هو السمة الغالبة على ذلك المشوار الطويل ولكنه كان يتحول رويدا رويدا إلى غضب حارق مدمر. وكان مثرا لأقصى درجة لقاء تلك المظاهرة الصامتة بمواكب من مختلف المدارس والنقابات والهيئات تتخذ هي الأخرى طريقها إلى ميدان ذلك المحسن حياه الغمام. ووقتها كان اكبر ميادبن المدينة ولم تكن قد نشأت فيه أيا من تلك المباني التي شيدها فيه —فيما بعد — النظام المايوي البائد. وكان مؤثرا جدا منظر الموكب الصامت لطلاب المدرسة الإنجيلية الذين منظر الموكب الصامت لطلاب المدرسة الإنجيلية الذين حملوا في مقدمة موكبهم قماشة سوداء دلالة على الحزن. ومع أن الوقت كان مبكرا إلا أن الكثيرين وجدوا الوقت ومع أن الوقت كان مبكرا إلا أن الكثيرين وجدوا الوقت

في الميدان الكبير وقفت شاحنة كبيرة عليها الجثمان وكان في قمتها الدكتور الترابي والدكتور حسن عمر. وقد تولى الدكتور الترابي الجانب الديني في مقتل القرشي منهيا حديثه برجاء للحضور بالتزام الهدوء بينما تناول الدكتور حسن عمر منه الميكرفون وقال كلاما مناقضا لفكرة التزام الهدوء وبالفعل لم تكد تنتهي تلك المراسيم حتى قام الجمهور بقلب سيارتين من سيارات الشرطة وإشعال النار فيهما وعلى اثر ذلك انطلقت من نفس الميدان أولى المظاهرات الاكتوبرية التي كان مقدرا لها أن تسقط النظام المسكري في اقل من أسبوع.

بدا لي مهما جدا التعبير لعائلة القرشي عن تقديرنا لفقدها الجليل وللتضحية البطولية التي أقدم عليها ابنها المقدام ورأيت من المناسب المشاركة في التشييع والدفن في الفراصة قرية الفقيد. وفي قرابة الخمسين من الزملاء ركبنا الشاحنات المتوفرة إلى تلك القرية التي دخلت التاريخ الكفاحي للسودان من أوسع أبوابه. ويعد الفواتح الأولى مع عائلة الشهيد تحرك جمعناً إلى مدافن القرية حيث رأيت للمَرة الأولى في حياتي كيف يقوم أهلنا في الجزيرة بمراسم الدفن. فعلى تلك الأيام كان الدفن في كردفان يتم بطريقة ممايرة إذ كان هنالك دائما قرميد في استراحة المقبرة وكان من واجباتنا في الطفولة أن ننقله إلى حيث يحفر القبر ا إعديد ليتم رصفه فوق «ود اللحد» بقوة وإحكام ومتى تم ذلك شرعنا في إهالة التراب على المقبرة بالواسوق ثم تقبيبه فوقها للضمان أما أهل الجزيرة فكانوا يصنعون اللبن من تراب الجزيرة الأسود الكثيف ويضيفون إليه ما توافر من التشوش ويصنعونه بحجم اللحد ويرصونه فوقه إلى أن يتساوى ببقية القبر ومن ثم يهيلون التراب بالواسوق أيضا.

بكينا وهتفنا في المقبرة وردد الزملاء ورائي كلاما بسيطا من نوع: «هبي هبي يا نسمات الجنة. هبي هبي للشهداء «وذهب البعض إلى أنني ارتجلت قصيدة عند دفن الشهيد وذلك لم يحدث فقد كان الشعر يعتمل في خاطري طبلة الوقت وفي أول خلوة لي مع الورق أفرغت ما اختزنه قلبي من الحزن والفخار:

كان في قربته الذرة مثقلة الأعواد بالثمار والقطن في حقولها منور ولوزه نضار وكان في العشرين لم ير ألفا من الشموس مقبلة ولم بعش هناءة الزفاف ولم يكن في فمه أكثر من هتاف ولم يكن في يده أكثر من حجر وكان في المقدمة على خطوط النار والخطر فجندلوه بالرصاص داميا منتفضا وفي أكف صحبه قضي. تعطر الثرى بدمه واختلج التراب أجفل صبح قادم وشاب وقف شعر النجم والأجنة هب عليه بالرضا نسيم الجنة ثم تصاهلت خبول المركبة واصففت أحنحها المرحية وهكذا على وسادة من الريش الوثير تصاعدت إلى السماء روحه الزكبة إلى النعيم بطلا وثائرا وقائدا رعبل الشهدا ورمز إمان جديد بالفدا وبالوطن.

كن مفروضا أن يجد القرشي مكانه في أسماء الشوارع والميادين وفي طوابع البريد التذكارية وقاعات الجامعات ولا اعرف من هو ذلك الذي حال دون تلك المظاهر للتكريم هي النظم السياسية المشغولة بنفسها عن الآخرين أم هو ذلك النزاع الأول حول الاتجاه السياسي للفقيد أم هو حرد عائلي نأى بنفسه عن الشهرة والهيلمانات وفي كل الأحوال اعتبر ذلك نوعا من الظلم للشهيد الجليل سواء كأن سببه النظم السياسية أو الرغبات العائلية وما عدا تلك الحديقة في الخرطوم ثلاثة وذلك التمثال الذي صنعه له الفنان محمد عبد الله الريح ونصبه في مدخل الجامعة فليس هنالك ما يخلد تضحيته الكبرى وجوده بالروح من اجل ثورة الشعب فسلام عليه في الخالدين.

• •

### أيام تدير الرأس

(٣)

• •

في أوائل الستينات بدا العالم صلصالا مطاوعا سهل التشكيل – كل شيء بدا ممكنا وكل العناقيد في متناول اليد..فلم يكن مستحيلا أن تتحول صحارينا إلى الخضرة اليانعة وتمتلئ سماواتنا بأبراج المداخن وتتحرر الكونسو وارتريا وموزامبيق وتقوم الوحدة القارية بين دول القارة الإفريقية تماما كما حلم بها نكروما ورفاقه. .وكان نكروما يحلم بالمستقبل الأفريقي الزاهر حيث تضيء الأمكنة النجمة السوداء التي نصبها في ميدان شهير بالعاصمة الغانية أكرا. وكنا أيضا نحلم ولكن دون أن نفرق بين الحلم والحقيقة والممكن والمستحيل فقد كان العالم يولم أمام أعيننا حارا وطازجا وكنا نعيش تلك الأيام التي تدبر الرأس – أيام الاستقلالات الأفريقية والعالم – ثالثية.

في تلك الأيام وفد علينا محمد أبو القاسم الفتى الاتحادي المتفلسف الذي رفض الانضمام إلى الجامعة مكتفيا بقدراته الشخصية على الاطلاع والنظر المستقل وأيامها كان مساندا لحزب الشعب وزعيمه التاريخي الشيخ على عبد الرحمن الممثل الأكثر نصوعا للتيار التقدمي بين علماء الإسلام فقد كان بجبته وعمامته الأزهرية يتصدر جموع الناصريين يوم كانت الناصرية تعني التقدم والنهضة تحت النموذج اللاد يمقراطي للتيار الناصري وكانت رأس أبو القاسم تمور بألوان من القراءات الفلسفية والسياسية وأشكال من الرغبات والأماني الجيفارية هي التي دفعته لى

ارتريا وصحوتها السياسية الناهضة بقيادة عثمان سبي ويتمثلات بطولية للمقاتل الأسطوري إدريس عواتي. ودكذا ونحن في أول دراستنا الجامعية أتانا محمد أبو القاسم بالسيد سبي وأجلسه معنا في صالات الطعام الجامعية وتركه يثقفنا عن الدولة الإفريقية الصغيرة التي عهدت بها الأمم المتحدة إلى النجاشي ليتدرج بها نحو الاستقلال فاختار أز يعقد استفتاء مزورا ويضمها إلى إمبراطوريته. وفي أول خطوة نحو التحشيد السياسي من اجل ارتريا دعانا محمد إلى السفارة الصومالية التي كان يزورها وفد وزاري صومالي لنعلن فيها قيام جمعية الصداقة مع ارتريا الثائرة.

كن عثمان سبي رحمة الله عليه ناظرا لمدرسة في ارتريا قبل أذ يتفرغ لقيادة الثورة وكان رجلا بشوشا متواضعا ولكن فارق العمر بيننا وبينه لم يكن يفتح مجالا كبيرا للصداقة الشخصية وفيما بعد وجدت رغبة الصداقة إشباعها الكامل في الثائر الشاب محمد نور (سفير ارتريا المستقلة إلى بكين وفي وقت من الأوقات رئيس الإدارة الآسيوية فيها) وفي المثقف الممتاز عمر جعفر الثورى (وأحيانا السوري). وكان محمد نور بشلوخه الشبيهة بفصدات البني عامر سهل المرور كمواطن سوداني ويسبب من غضارة سنه يمكن أن يكون طالبا في الجامعة. وربما لذلك نشأت بيني وبينه تلك الصداقة الشخصية التي عبرت عن نفسها يوم سرت إشاعة عن اعتقاله وربما إبعاده عن السودان في الأيام الأولى لحكم ثورة أكتوبر . فقد كتبت بوحي تلك الصداقة مقالة عن شخصه المردود ومناقبه الثورية وطالبت بالإفراج عنه وإطلاق كامل حُريته في الحركة والدعاية لقضيته الارترية. وبعد أشهر من ذلك المقال ظهر محمد نور وأكد أنه لم يكن معتقلا وعلى المكس كان في مهمة ثورية لم يبح عن تفاصيلها وكان العزاء أذ مقالتي ربما ساعدته على انجاز مهمته بتوفيرها نوعا من النطاء لتحركاته بزعمها أنه رهين المعتقل. دار الزمن دورته ومضت ثلاثة عقود على تلك الأحداث فقدنا فيها الاتصال وآثار أقدامنا على رمال الزمن ثم فجأة وفي حفل استقبال أقامه لنا الرئيس اسياس افورقي باسمرا لمحت وجه محمد نور بين الوجوه ولم يكن قد تغير فيه شيء عدا الشعرات البيض التي حفت بالوجه من مقدمة الرأس إلى الفودين.

غادرنا القاعة إلى الفناء الخارجي وتحت نجوم اسمرا الجبلية روينا لبعضنا باختصار ما فعلت بنا الدنيا وما حاولنا فعله فيها. وكان الوفد السوداني يقوم بمهمة عسيرة في العاصمة الارترية في ظل علاقات متوترة ورغبة مبيتة لإفشال مهمته وكان الدكتور الارتري الذي تفاوضت معه حول بيان الزيارة الختامي يرفض الإقرار بأن وفدنا قد جاء بناء على سابق دعوة واتفاق وكان محمد ملما بالتفاصيل ولكنه كان قلقا من تبني السودان للحركات الإسلامية الارترية وكان يؤدد في أن بقاء ارتريا وسلامها رهن بتوازن القوى داخلها ببن الإسلام والمسيحية فمتي فقد ذلك التوازن ضاعت البلاد. ومن ذلك أن صعود الإسلام في خمسينات القرن الماضي روع المسيحيين وجعلهم يصوتون للوحدة مع إثيوبيا استقواء بها على المسلمين. وحاليا من الممكن أن يقود أي خلل في توازن القوى إلى حرب أهلية تمزق البلاد.

عدنا إلى قاعة الاحتفال وقدمني محمد للرئيس افورةي بصفتي صديقا قد يما للثورة الارترية وربما كان في ذلك بعض العون للمهمة التي جئنا من اجلها ففي صباح اليوم التالي كان المفاوض الارتري ينقر على شباكي (وليس بابي) بفندق السلام الشديد التواضع ويدعوني للاستمرار في كتابة البيان الختامي للزيارة.

# أيام تدير الرأس

(٤)

• •

كان محمد أبو القاسم فتي اخضر اللون صافيه يتوج رأسه شعر ناعم أثيث. وكان على هيئة من الامتلاء وحسن البناء تميل به إلى القصر. وعندما يتحدث لغة المثقفين كان يغمض عينيه ويسترسل كأنما يقرأ من كتاب. ولكنه كان يحذق تماما كلام البلد وكلام السوق ولا أنسي يوم جاء إلى مجلسنا من نادي أساتذة الخرطوم في ذلك اليوم الدامي من أيام الثورة في أكتوبر وصاح فينا: قاعدين في الضللة يا أفندية والشعب محاصر القصر. ولم يكن ذلك خبرا صحيحاً مائة بالمائة فقد كان حصار القصر في بواكير بداياته وقد قطعنا المشوار من الجامعة إلى القصر سيرا على الأقدام لنجد أن الناس اخذوا لتوهم بالتوافد على المكان ومضى وقت غير قصير قبل أن تتكامل عدتهم و يمثلوا حصارا حقيقيا للقصر.

وقفنا في الركن الأقصى للميدان من ناحيته الشرقية أي ناصية وزارة التجارة وكنا حائرين ولا ندري لماذا جئنا وما هو المطلوب منا إذ لم تكن هنالك شعارات محددة مطلوب منا ترديدها تعبيرا عن تلك الوقفة وقد تبادر لذهني ساعتها أن علينا أن نبقى حيث نحن كنواة لكتلة بشرية ستظل تكبر وتكبر إلى أن يختنق القصر تحت وطأتها ويخرج منه بيرق الاستسلام ولكن الأحداث حفرت مسارها الخاص وفرضت منطقها في النهاية فقد جاءت مدرعة صغيرة واطل منها وجه شديد الشبه بأحد أركان النظام العسكري الحاكم وذلك بقرينة سواد البشرة الفاحم والشلوخ القبلية

المستعرضة. ويبدو أن الناس الذين كانوا في مسار المدرعة اسمعوها كلاما أو اعترضوا طريقها بصورة من الصور فبدأت بإطلاق النار وكانت نارا اتوماتيكية كثيفة ولكنها متقطعة ومتعددة الاتجاهات. ورأيت الولد الشاب الذي يقف جواري يرفع يده إلى خاصرته حيث كان دم احمر فاقع الحمرة قد أخذ بالانبثاق. ولم يكن ذلك اندفاعا وئيدا من خلال الفتحة الني أحدثتها الرصاصة وإنما كان انبهالا للدم كأنك أخذت ما يه وأحدثت بها فتقا عرضيا (أو طوليا) في قربة مملوءة فاندلقت محتوياتها كلها في وقت واحد.

تبعثر الناس في أرجاء المكان ودخل بعضهم في مياه النوافير المقامة وسط الميدان أما مجموعتنا أمام وزارة التجارة فلم يكن أمامها من مهرب سوى التقهقر إلى الخلف عن طريق شارع الجامعة ونحو الجامعة نفسها ولكننا فوجئنا بارتال طريلة من العساكر والضباط مصطفين على جانبي الطريق \_على جانبيه وليس في وسطه فقد تركوا لنا ثغرة مفتوحة نتراجع عبرها إلى حيث جئنا.

كبا نحمل على وجوهنا سيماء هزيمتنا وغبارها وكان بعضنا حفاة ففي تلك المعارك غير المتكافئة يفقد المدنيون أحذيتهم وعمائمهم ووقارهم. وفي أحيان كثيرة أرواحهم. وحلال مرورنا بين صفين من المسلحين كان ممكنا إبادتنا بصورة كاملة ولكن ما حدث كان يدير الرأس حقا فبدلا من ضربنا ونحن مطوقون بذلك الشكل كان الضباط يلقون علينا كلمات التشجيع وينثرونها علينا كما تنثر الرياحين وباقات الورد على طابور انتصار.

غمغم في أذني احد الضباط: لا تركضوا ولا تهرولوا . . امشوا عبى مهلكم . . ليس هنالك ما تخشونه . وزعم احد الناس أن الضباط قالوا له أن يدلف الجمع إلى شارع الجمهورية ليواصل التظاهر . وقد عملنا بنصيحتهم وفي شارع

الجمهورية الخالي من البشر رأيت أناسا يرشقون العمارات بالحجارة ورأيت السيدة زكية مكي ازرق (والدة الطبيب الشاعر المعز عمر بخيت) طيب الله ثراها تصيح بالمتظاهر بن أن يسلموها لهم (تريد الحكام وتريد الخرطوم) شعلة من النبران. وحين أكملنا الدورة عائدين إلى ميدان القصر من ناحيته الجنوبية هذه المرة كانت جمهرة من الناس تقارم عضلياً ولداً نوباوياً محكم البنيان كان يريد أن يهاجه ثلة من العساكر قال أنهم قتلوا شقيقة للتو والحين.وكانًا خمسة رجال يأخذون بوثاقه فينهض بهم محاولا الاندفاع لى قتلة شقيقه بيديه العاريتين. ولم تهدأ ثائرته إلا حين اقترح عليه أحد العقلاء أن يذهب معهم إلى المستشفى ليرى هل قتيل شقيقه أم جريح يرجي شفاؤه. وفي مستشفى الخرطوم الملكي كنا أمام بطولات من نوع آخر يقوم بها الأطباء السودانيون ذوي الوطنية العالية في إسعاف الجرحي بقلوب متعاطفة مع الشعب وضعت أطباء السودان في الذروة العليا من قمم الوطنية والعطاء.

وفيما بعد وبعد انقلاب ٢٥ مايو عرفنا أن الضباط الذبن رفضوا ضربنا وأفسحوا لنا طريق التراجع والقوا علينا كلمات التشجيع كانوا من الضباط الأحرار الذين انحازوا إلى أبيهم (الشعب) ضد قادتهم ورفاق سلاحهم من كبار

الجنرالات. ورغم ما حدث بعد ذلك من انحراف مابو عن مقاصدها وبعد خيبة الأمل التي أصابتنا في البزات العسكرية على وجه العموم فأن ذكرى ما حدث في ذلك

اليوم البعيد لازالت تشيع الدفء في قلبي وتملأه بالحنو والتسامح والحب لكل أبناء بلادي فعلى نحو من الأنحاء أدين لهم بهذه السنوات الإضافية التي عشتها منذ تلك الأيام التي تدير الرأس وحتى الآن.

# أيام تدير الرأس

(0)

• •

في مساء ذلك اليوم التاريخي أذاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه القائل بتسليم السلطة للمدنيين وذلك بعد خمسة أيام من التظاهر والشغب وممارسة العصيان المدني من قبل جماهير الأمة السودانية. ويقدرة قادر كانت جماهير الثورة تعود لتملأ الشوارع من جديد ومرة أخرى كنا نهرول \_ أنا والشاعر محمد عبد الحي \_ نحو مركز المدينة للنتقي بجموع من الناس يمارسون فرحهم الجنوني بساعة الانتصار. وكانت السعادة الحقيقية تملأ أرواحهم وتفيض من ملامحهم وكانوا يحملون أغصان النيم ويرقصون على أنغام موسيقى داخلية تصاحب هتافهم الموقع المنغم افي خمسة أيام هزمناهم. . » وكان للرقصة خطوات واسعة تدور حول نفسها ولكنها تتقدم للأمام مصحوبة باهتزازات أغصان النيم في الأيادي.

في أمثال تلك المناسبة تتوحد ذوات الإفراد بصورة هولستية (كليانية فيما يقولون) في جسم جديد هو حقيقة أكبر من مجموع أجزاءه . فالمظاهرة المؤلفة من أفراد تتحول إلى وحدة جديدة أوفر طاقة وإبداعاً وأذكي و أعقل وأكثر كرماً من مجموع المساهمين فيها. فقد كانت المظاهرة ترقص وتغرد وتفكر بصورة أفضل مما يستطيع أي عدد من المشاركين فيها. وبينما هي تدور حول نفسها صاح صائح: » لى فيها. وبينما هي تدور حول نفسها صاح صائح: » لى ألجامعة لتحية طلابنا الأبطال» ودون مناقشة ودون تصويت أجيزت الفكرة واتجهت الرقصة جهة الجامعة وبعد الجامعة

سمعنا من يقول: إلى المستشفى لتحية جرحانا الأبطال فاندلقت المظاهرة في شارع الطابية وتجاوزت الشوارع المقاطعة جميعا لتصل إلى شارع «الاسبتالية» وتدخل فيه منجهة نحو الأبواب الشمالية لمستشفى الخرطوم. وشارع الاسبتالية شارع هادئ يمتد شرقاً وغرباً من شارع الطابية حتى يتقاطع مع شارع القصر وهو مثل شارع البرلمان سيء الإضاءة إذ تضيئه عمدان متباعدة وأضواء قليلة تتسلل من بيوته الصغيرة. وفي ذلك الشارع كان يقع منزل الوزير الدكتور محمد على وزير الصحة أيامها وهو من الشخصيات النزيهة المحبوبة بين طاقم الحكم وكان مسافراً خارج البلاد في مهمة رسمية ويبدو أن ذلك هو ما روع ساكني داره فقد تحلقوا حسب رواية الشرطة حول جندي الحراسة الوحيد وطلبوا منه أن «يشد حيله» ويحمي الدار من المتظاهرين.

كان ذلك سوء فهم كبير فقد كان المتظاهرون يعبرون نحو المستشفي ولم يكن أحد منهم يعرف أن سكن وزير الصحة يقع في ذلك الشارع وفوق ذلك لم يكن أحد منهم يحمل ضغينة من أي نوع لذلك الوزير الذي أتت به إلى كرسي الوزارة نزاهته وهمته في العمل خاصة وهو من مواطني حلفا الذين كانت لهم جولات معروفة في مقارعة الحكم العسكري الذي هجّرهم من مواطنهم التاريخية لقاء ثمن بحس ليقوم السد العالي على أشلاء تاريخهم وحضارتهم.

أطلق جندي الحراسة طلقتين فسقط شخص له هيئة العمال وتوقفت المظاهرة عن رقصها السعيد وأفرخت للحظة والتو قادتها الجدد الذين قالوا للمتظاهرين: "ننطلق معا ونهجم عليه ونجرده من السلاح. وضرب ثلاثتهم «الروري» ووثبت المظاهرة إلى الأمام كما يثب الفهد ولكنها عادت وتجمدت مكانها حين انطلقت طلقتان أخريان وصاح شخص: لقد أصابني في ذراعي.

فكرنا أن أفضل الحلول هو أن نترك ذلك الشارع ونسك شارعا غيره فانحرفنا \_ أنا وعبد الحي \_ في شارع جانبي بأمل أن ندعو المظاهرة إلينا ولكننا ما كدنا ندخل الشارع حتى اصطدمنا بسيارة مرسيدس بنية اللون من ذلك النوع المخصص لكبار قادة الجيش والوزراء وكان فيها أربعة أشخاص قدرنا أنهم مسلحون على الأقل بالسلاح الشخصي وفي غمضة عين كنا نتسلق حائط أحد البيوت ونحتمي داخله وفي نفس الوقت انطلقت السيارة الحكومية بأقصى سرعة عائدة من حيث أتت. فتسلقنا الجدار مرة أخرى عائدين إلى مظاهرة الفرح المتحول إلى مأساة. وبالفعل كان هنالك مصابان ملقيان على قارعة الطريق ينزفان وكان عقل المظاهرة يعمل بسرعة الحاسوب باحثا عن أساليب أخرى للمواجهة. ولكن كومر البوليس جاء من الاتجاه المعاكس وأخذ الجندي المستسلم ودعا المظاهرة إلى المرور. ومن لا مكان تجسد أمامنا عدد من السياسيين الخزبيين ودعانا أحدهم لأن نهتف معه يعيش فلان زعبم الشعب فتأبينا عليه وخرج له عامل من رفاق العامل الجريح فغمس كفه في دم صاحبه المراق على أسفلت الطريق

ورفعها في وجه السياسي صائحا فيه: هذا الدم هو زعبم الشعب. أهتف معنا بحياة هذا الدم . وفي غمضة عين كان السياسي ومجموعته يلوذون بالفرار.

• •

# أيام تدير الرأس

(7)

• •

في ذلك المساء الحزين جاءني في غرفتي بداخلية عطبرة وعلى ملامحه مظاهر انزعاج عميق فقد سمع أن جمهوراً من الغوغاء يحاصر الجنوبيين في دار النشر المسيحي بشارع القصر ودعاني للذهاب معه إلى مسرح الأحداث ليرى ماذا يمكن أن نفعل من أجل فك الحصار عن المحاصرين.

كان ذلك في أمسية الأحد الدامي حين تدافع الجنوبيرن إلى مطار الخرطوم لاستقبال وزير الداخلية الجنوبي أو بالأحرى أول جنوبي يتقلد وزارة سيادية بعد أجيال من التهميش والانحشار في وزارة الثروة الحيوانية دون غيرها من الوزارات. وكما هو معروف تأخرت طائرته في الإقلاع من ملكال وبالتالي في الوصول إلى الخرطوم فسرت بين المستقبلين شائعات تقول أنه قد قتل. وهكذا بدأ الشغب دون تخطيط وبتأثير من الغضب والانفعال. وبعد ساعة أو ساعتين كان الانفعال قد استهلك نفسه كما تستهلك النار أحطابها وعند ذلك بدأت ردة الفعل العنيفة عد الشماليين.

حين وصلنا إلى دار النشر المسيحي (شارع القصر قبالة سينما كلوز يوم ( كان المكان محتشدا بالناس ولكن معظمهم كان من المتفرجين إلا أن نفرا قليلا منهم كانوا يجوسون بين الناس وبأيديهم جركانات البنزين وهو يهددون بسكبها على غرف الدار وإشعالها. وكان بعضهم

قا، مضى من التهديد إلى التنفيذ قبل حضورنا فقد كان هنالك آثار حريق على جدران الدار الخارجية. وبالصدفة ظهر من بين الحضور المرحوم الأستاذ جمال عبد الملك (ابن خلدون) فروى لنا كيف قامت الغوغاء بمهاجمة الجنوبيين المحصورين في الدار وكيف أن أحدهم أشعل النار بالفعل فاصرج معظم المحصورين ولاذوا بالفرار ولكن بقية منهم لازالت موجودة داخل الدار.

أخذنا نتحدث إلى حَمَلة الجركانات الذين كانوا يريدون من المنمهور أن يمدهم بالبنزين من سياراته لينفذوا نواياهم في الإيداء ثم إلى الجمهور محذرين من التعاون مع حملة اجركانات. وكان عبد الحي أعلانا صوتا حتى أنه أنتهر الكثيرين منهم انتهارا.ولم يكن ابن خلدون اقل منه في الاقناع. وفجأة ظهر من خلفنا صوت يقول: (في هذا المكانّ إسرائيليون يبعثون معلومات مباشرة إلى تل أبيب) فقال ابن خَلدون: أنا المِقصود بهذا الكلام ومن الأفضَل أن ننصرف. وآنان ذلك باباً من أبواب الحكمة فتركناه ينصرف وأنا وعبد الني ركبنا الطراحة عائدين إلى الجامعة. وهنالك في موقف الطرّاحات عبر الشارع من مسجد الجامعة كان موقف عاثل ينتظرنا فقد كان غوغائيون يوقفون سيارات التاكسي المتجهة إلى الخرطوم بحري ويتفحصون ركابها فإذا رأوا فيها سحنة جنوبية أمروها بالنزول. ودون تردد هجم محمد عنى الغوغائيين وأمر التاكسي بعدم الانصياع لطلبهم والاستمرار في مشواره. ثم أحاطَّت بنا وانضمت إلينا ثلة كيرة من طلاب الجامعة من المعارف وغير المعارف فكلما استوقفت الغوغاء مركبة بادروا إليها وأمروها بالمضي في طريقها المرسوم غير مبالية بهم. وفي نهاية الأمر تقلصت أعداد الغوغاء وغمغموا بكلام سيء عن كوننا طلبة خونة واختفوا عن الأنظار وعادت الطريق إلى بحري سالكة.

أتذكر محمداً كثيراً ودائماً أتذكره في مواقف بطولية يعبر فيها بالعمل عن قناعاته الفكرية. فلم يكن يعرف الفصام بين ما يكتب المرء وما يفعل في معايشة الواقع فقد أوتي من الجرأة والجسارة ما يكفي عشرة رجال.

ألف رحمة ونور على محمد عبد الحي الذي حسدتنا عليه المقادير وانتزعته من بين أيدي محبيه ومعجبيه وعارفي أفضاله.

.

#### أيام تدير الرأس

**(Y)** 

#### حظرالتجول

• •

في مساء الثالث والعشرين من أكتوبر ١٩٦٤ كنت في زيارة للأهل بامدرمان وقبل أن يوغل الليل قررت أن أعود إلى الجامعة فقد كنت طالبا تلك الأيام وكنت مهتما بحضرر كل مشاهد الثورة التي كانت أيامها تعتمل في البلاد وتتخذ من الجامعة محور ارتكاز لها.

أخذت التاكسي مع مجموعة من الغرباء لنتقاسم الأجرة بيننا على طريقة الطرحة وما كدنا ندخل جسر النبل الأبيض حتى راح الراديو يذيع بيانا لوزير الداخلية اللواء محمد احمد عروة بحظر التجول في طرقات الخرطوم ويونه كل من ليس معه تصريحا بالتجول للذهاب إلى أقرب قسم للشرطة للحصول على واحد. وبعد استماع البيان مرة ومرتين قررنا ركابا وسائقا أن نذهب إلى القسم الأوسط لنحصل على التصريح المطلوب. وما أن نزلنا من سيارة الأجرة حتى انطلق السائق مغادرا المكان

-القروش عفيتها ليكم.

ولا أدري لماذا تصرف الرجل على ذلك النحو فقد كان

<sup>-</sup> يا زول تعال وخد ليك تصريح

<sup>-</sup> يا راجل أجرتك . . فلوسك يازول

ولكنه لم يكن راغبا في صحبتنا أو دخول القسم معنا فاكتفى بالصياح من بعيد

المصول على التصريح عملية سهلة يقوم بها ضابط محايد لم يوجه إلينا أي عتاب ولا حتى أسئلة استنكارية مكتفيا بوضع أختامه على الاستمارة التي ملأناها وكان التصريح يقول بعد الديباجة:

أنا اللواء محمد احمد عروة \_ وزير الداخلية \_ اسمح للسيد (فراغ) بالمرور من القسم الأوسط إلى (فراغ).

وقد ظل ذلك التصريح ضمن مقتنياتي لعشرات السنين حتى قمت بتمزيقه في واحدة من لحظات اليأس والقنوط وأنا أتهيأ لمفارقة الأوطان والبعد عن الأهل والخلان قريبا من عم ١٩٩٥.

كان ليلا حالكا وأنا أسير بصورة مستقيمة في شارع الجامعة المظلم إلا من بضعة أضواء تشع من البيوت السكنية المخصصة للوزراء وكبار الموظفين وكانت وحدات صغيرة من الجنود تربض في الأركان وأول دخولي الشارع ناداني ا-بدهم يا زول وسألنّي ماشي وين وتلك الأيام كانت بينناً وبين الجيش الغباين فقدمت له التصريح ولكنه لم ينظر إليه فند كان المكان مظلما وليس فيه من الضوء ما يكفى لقراءة تلك الورقة الباهتة المستنسخة بآلة رونيو منهكة من كارة الاستخدام. وبعد أن توغلت في الشارع لم يعد الجنود يسالونني أو يهتمون بأمري فشرعت أحاول لفت أنظارهم بالنحنحة أو إصدار أصوات السعال أو ركل أي علبة فارغة تصادفني في الطريق لينتبهوا أن إنسانا يعبر في ذلك الخفوت فا يطلقون النار إلا أن ذلك كان تهيؤا سببه تلك الغباين فالواقع أنهم كانوا لطيفين جدا وربما كانوا في قرارة أنفسهم متعاطَّفين مع الثورة كما برهنت الأحداث لأحقا. وبعد يومين من المرور في ذلك الشارع الخافت الإضاءة كان الضباط السودانيون الأحرار يبرهنون على انحيازهم إلى جانب الشعب ولكن دون جلبة وضوضاء. فقد رفض المعسكرين في شارع الجامعة ضرب الناس الذين خرجوا في مظاهرة القصر (إلى القصر حتى النصر) وكانوا سببا غير مباشر في انتصار

الثورة في اليوم الخامس لاندلاعها.

لقد أتاح لي ذلك اليوم أن أرى خرطوما نادرة أشبه ما تكرن بامرأة تعاني وحدها عذابات الطلق وتكتم تأوهاتها عن أسماع العابرين وفي ذلك كتبت قصيدة أو مقطوعة قصرة تعبر عن مقتي لحظر التجوال وحظر الكلام وكافة أنواع المنع والحجر والحظر.

• •

#### الحظر

بالأمس في المساء أقبل الجنود وعصبوا عيوني وكالجواري الناشزات قيدوني وعندما خرجت سائرا تصايحوا على:قف ـ وفتشوني في كل باحة أحببتها انتصبت حوائط السكون لم يبق في الرصيف حجر على حجر أنكرني المصباح والشجر كأن في السفوح برصا وفي فم المدى حجر وفي المدى سدود ـ وللخطى حدود: الصمت والجنود وفي المسوارع التي أحببتها وبالحدائق الواسعة العيون على الحديد قابضة على الحديد تخضي خلف البيوت المغلقة بين سدوف حقدك الحارقة المحترقة بين سدوف حقدك الحارقة المحترقة ولتلدي ثورتك الأولى وبعثك الجديد

# بين أكتوبر وابريل فرق ما بين الخيبة والأمل

.

لا أرى اليوم أثرا لذلك الجدل الذي نشب بعد الأشهر الأولى لثورة أكتوبر حول كونها ثورة أم انتفاضة فقد رسخت في أدبنا السياسي بوصفها الثورة الأم في تاريخنا المعاصر وبوصفها المرجعية النهائية للعمل الثوري في البلاد. وند جاءت الانتفاضة في رجب/أبريل لتؤكد على جدارة اكنو بر باسم الثورة ليس فقط لأن هذه اتخذت لنفسها صنة الانتفاضة تاركة صفة الثورة لتلك بل لأن الانتفاضة في حركيتها ويومية أحداثها قدمت نفسها كأثر من آثار أكتوبر الأمر الذي يثبت من جديد أن أكتوبر قد أصبحت غوذجا نضاليا أن لم يكن علامة تجارية على الثورة في السودان وأنها قد تسربت في حنايا تاريخنا المعاصر كما تفعل الماه الجوفية في الصحارى. وبقليل من الحفر والتنقيب يمكن أن تتفجر نبعا أو واحة في الصحراء.

وكانت الدولة المايوية منذ أيامها الباكرة تتحسب لعودة تجربة أكتوبر وتسعى لتطويقها ومنعها من الحدوث ولذلا صرح أكثر من مسئول — نصا— بأن أكتوبر لن تعود فقد اتخذوا لذلك الأهبة وأعدوا لها ما استطاعوا من رباط الخيل وقوات الاحتياطي المركزي، ورغم ذلك فأن أحداث الانتفاضة في رجب/أبريل كانت استعادة لأحداث أكتوبر وقع الحافر على الحافر من حيث أن كلتيهما هبة شعبية صاعقة أفقدت النظام صوابه وقضت عليه في بضعة أيام من التظاهر والحشد الشعبي والإضراب السياسي.

يضع المؤرخ المصري حسين مؤنس اختباراً بسيطاً لتمييز ما هو ثورة عما هو ليس بذلك فيطالبنا أن نسال أنفسنا هل عادت الحياة سيرتها الأولى بعد حدوث الثورة أم تغيرت بشكل لا رجعة فيه. وإذا أجرينا ذلك الاختبار البسيط فسنجد أن ثورة أكتوبر قد أدخلت على حياتنا السياسية علامة فارقة لم تكن متوفرة فيها ولا سبيل لمحوها أو إزالتها عنها فقد أدخلت في روع الشعب يقينا جازما بأنه عندما تسوء الأحوال ويفتري الحاكمون فأن السودانيين سيضعون أيديهم في أيدي البعض ويعيدون تجربة أكتوبر وبذلك تكون أكتوبر قد انتقلت بشعب السودان من حالة كونه شعبا اعزل ضعيفا إلى شعب مسلح بالثقة واليقين ومزودا بإمكانيات الفاعلية والتأثير. وأريد أن اكتفي بهذه العلامة وحدها تاركا غيرها من الآثار الاكتوبرية في الفكر والمفاهيم السياسية التي غدت مشتركة بين الحكام والمحكومين وكانت قبل ربع قرن من الزمان شعارات وهتافات لجماهير غاضبة تحرج إلى الشوارع ولا تضمن العودة إلى بيوتها.

وكان هنالك جدل آخر حول بنوة أكتوبر لهذا الحزب أو ذاك وهذا التيار أو ذاك من تيارات الفكر والسياسة في السودان ونرى الآن أن ذلك الجدل قد خمد وحل مكانه إجماع شعبي على بنوة الثورة لشعب السودان على إطلاقه وبمختلف فئاته واتجاهاته فأصبحت إرثاً عاماً للجميع وذلك أيضا حسن لأنه حقيقة والحقيقة دائماً حسنة.

وواقع الحال أن الثورة في أكتوبر لم تكن في الجوهر صراعاً لهذا النزب أو ذاك مع السلطة القائمة أو تصفية لحسابات هذا المنزب أو ذاك مع جنرالات نوفمبر بقدر ما كانت استكمالا للثورة السياسية على الاستعمار والتي انتهت مرحلتها الأولى بإعلان الاستقلال في يناير ١٩٥٦ ويدأت مرحلتها النانية بالتململ الشعبي ضد الحكم الوطني ثم تزايدت مع حكم الجنرالات وبلغت ذروتها بأحداث الحادي والعشرين

من أكتوبر المجيد. وظني أن أكتوبر كانت وستكون حتى لو لم يأت الجنرالات إلى الحكم وحتى لو لم يرتكبوا الأخطاء التى وقعوا فيها.

مستفيدين الآن من استدبارنا لأحداث التاريخ نستطيع أن نستغرب مع العقل الشعبي في حكمة الثورة على حكم أبوي كحكم الفريق إبراهيم عبود الذي أنتهج نهجاً تنمويا معقولاً وشيد مشاريع ناجحة واحتفظ برصيد متواضع من الفساد الإداري والاقتصادي ويذهب العقل الشعبي بعيداً في وصف الرخاء وتماسك الاقتصاد خلال تلك الفترة منوها بالأسعار المتدنية وتوفر المعدوم وغير المعدوم في أسوق الحرطوم ومستشهداً بتلك الحادثة الفريدة التي دخلت تاريخنا الشعبي (سواء حدثت أم لم تحدث) حين هتفت الجماهير للفريق عبود مرددة: ضيعناك وضعنا وراك.

صحيح أنه ليس من حكم بلا أخطاء ولكن تجربتنا التاريخية مع نظام مايو وضعت نوفمبر تحت أضواء باهرة وجعلته يبدو في هيئة زمن طيب يستحق التذكر والحنين. إلا أن هذا كله يحدث بتغذية استرجاعية تستدبر الأحداث وقد بدت الأمور بشكل مختلف حين كنا نستقبلها وهي تجري أمام أعيننا.

لم يكن العيب الأساسي في النظام نفسه ـ ذلك صحيح رسم العيوب الكثيرة للنظام، ولكن بذرة الثورة كانت هنالك لأن السودانيين في تلك الفترة كانوا يريدون من عجلة التاريخ أن تسرع في الدوران وكانوا يتوقون إلى تنمية بلادهم وتحديثها وإلحاقها بركب العصر . وكانت التجربة الناصرية في مصر تدخل أرواحهم بخطوات النار والحريق وتتركهم يتحسران على العملاق النائم الذي هو بلادهم ذات الإمكانات والخيرات

وينبغي أن لا ننسى أن الفارق الزمني بين أكتوبر ورفع العلم هر ثمان سنوات وأن الشعب كان لا يزال محتشداً بروح الاستقلال التي أخرجت الاستعمار ورفضت دخول مؤسسة الكومنولث ثقة بقدرتها على تسيير الأمور نحو الأفضل بخطوات متسارعة وتحويل بلادها إلى قطعة من العصر في أوجز الأزمان. إلا أن ذلك أو بعضا منه لم يحدث على عهد الد يمقراطية الأولى ولم يحدث بالصورة الكافية على عهد الجنرالات وبدأت تظهر على الجماهير أعراض الخيبة وعدم الرضا عن وعد الاستقلال الذي لم يتحقق وحلمه الذي لم يتحول إلى واقع معاش أو بعبارة أخرى راحت الجماهير الاقتصادي الذي يحقق للبلاد النمو السريع والتحديث. وبذلك المعنى فأن ثورة أكتوبر هي غضبة الشعب على وتائر النمو البطيئة وتعبير عن رغبته في استكمال استقلال النمو السياسي باستقلال اقتصادي راسخ الأقدام.

من هذا المنظور بدت حكومة نوفمبر عقبة في طريق الاستقلال الاقتصادي والتنمية السريعة والتغيير الجذري لوجه الحياة في السودان وكان شعار الحكم القائل: احكموا عبينا بأعمالنا موضع تندر لدى الجماهير التي كانت تشعر أن بالإمكان أحسن كثيراً عما هو كائن، وأنه لو أتيح للقوى المنيثة أن تتولى مقاليد الأمرر فأن التغيير الاجتماعي سيحدث والتنمية السريعة ستنجز وستدلف البلاد بثقة كاملة إلى القرن العشرين.

ماهنا يكمن فرق جوهري بين ثورة أكتوبر وانتفاضة رجب/أبريل فكما أسلفنا نشبت الثورة لاعتقاد الشعب أن بالإمكان أحسن مما هو كائن أما في رجب فقد قامت الهبة الشعبية لاعتقاد متمكن بأنه ليس في الإمكان أسوأ مما كائن. وقد استحقت الانتفاضة اسمها لتركيزها على إزالة

النظام المايوي وليكن بعده ما يكون بينما استحقت أكتوبر وضعها كثورة لأن إزالة النظام بالنسبة لها لم تكن إلا نقطة البداية وكان المهم بنظرها ما يعقب ذلك من أيلولة السلطة إلى القوى الجديثة لتضع السودان في القرن العشرين. والد كان ملحوظاً لمن عاصروا الحدثين أنَّ الأحلام الجميلة كانت تملأ الشوارع في أكتوبر ١٩٦٤ أما في ابريل ١٩٨٥ فقد كان الغضب وحده الذي علا الطرقات. وإذا شئنا أن نتوسع قليلا في هذه المفارقة بين الاثنتين فأن أكتوبر هي ثورة الآمال المتوهجة التي كانت تعمر صدور الجماهير والفرق بينها وبين رجب هو الفرق بين الخيبة والأمل. ففي حين كان ثوار أكتوبر يطلبون من عجلة التاريخ أن تسرع في دورانها، كان ثوار الانتفاضة يريدون من تلك العجلة أن تكف عن دورانها إلى الخلف عائدة بهم ويبلادهم القهقرى مع مطلع كل يرم جديد ــ هؤلاء أرادوا أن يوقفوا التدهور وأولئك أرادوا أنْ يصنعوا التقدم والتجديد. وفي المحاولتين كان الفريقان تحت أسر التاريخ والظروف

في أكتوبر كانت حية في عروق الشعب نشوة الاستقلال الأولى وروح الحلم والوعد التي أشاعتها في النفوس بل أن المناخ الدولي كله كان مشجعا على الثقة وكان علماء اقتصاد التنمية يسمون أفريقيا قارة المستقبل وفي كل دول العالم الثالث راح القادة السياسيون يشيدون أفيالهم البيضاء والسوداء. وكانت مصر القريبة (الملهمة دائما للسودان) تنجز ثورتها وتشيد مصانعها الألف وسدها العالي وفي مناخ تلك المنجزات راح السودانيون يتحرقون شوقاً لى نظام جديد لبناء وطن جديد. وكما هو معهود في حركة التاريخ راحت الأحداث الصغيرة تتجمع لتشعل طاقة الغضب والانفجار. وفي أكتوبر ١٩٦٤ كانت أحداث الجنوب الغضب والانفجار. وفي أكتوبر ١٩٦٤ كانت أحداث الجنوب عثابة الفتيل وكانت ندوة الجامعة ومصرع القرشي شرارة الاشتعال. وفي تلك النار الهندوكية كان لابد من قربان وذبح

عظیم فحکمت تلك المواضعات أن یكون نظام نوفمبر هو تلك الضحیة والقربان ولكنه لم یكن ضحیة بریئة ومجنیا علیها فقد جنی بیدیه ما استحق به كل ذلك الغضب.

ولم تكن أكتوبر رفضا للجنرالات وحدهم بل رفضاً داوياً لمجموع الفكر السياسي التقليدي الذي قاد معركة الاستقلال وأرسى اللبنات الأولى للحكم الوطني. ويعد انتصار الثورة كان في الشارع السياسي شعار ينكر الزعامة عنى القدامي ولا أدري أن كان ذلك استنكاراً لغيابهم عن الشعب أيام الغليان الكبير أم هو مقصود بحرفيته كرفض مطلق لتلك الفئات ولكن الملاحظة الهامة هي أن بعض الساسة قد فهم رسالة ذلك الشعار على وجهها الصحيح فحدد وابتكر وبعضهم لم يستقبلها كما ينبغي. وإذا كان من أثر آخر باق لأكتوبر ضمن باقياتها الصالحات فهو إلهامها الفكر السياسي السوداني أن يجدد نفسه ويبعد عنها تهمة التقليدية. وقد تغير بذلك إلى درجة ما مستوى ونتوى الخطاب السياسي في البلاد،

إذا قلنا أن أكتوبر هي الثورة الشعبية من أجل البناء والاستقلال الاقتصادي فهل ننفي عنها بذلك كونها ثورة من أجل الد يمقراطية ومن اجل السلام وحقوق الإنسان في الجنوب؟بالطبع لا فهي كل ذلك بنفس الوقت ولكنها في البدء ثورة أحلامنا من اجل وطن جديد باعتبار أن الأهداف الكبرى تقبل الجدولة والتراتب وهذا الهدف الهام يحتوي داخله على مسألة الد يمقراطية وقضية الجنوب ويلاحظ المرء الانسجام والتطابق بين الاستقلال الاقتصادي كهدف وقيقيق الد يمقراطية والسلام كوسائل مؤدية لذلك الهدف وظننا أن ثورة أكتوبر لو جاءت بنفس تلك الأهداف لحظيت بعطف الجمهور وتقديره إذ أن العبرة بالغايات.

أن أكتوبر ككل أحداث التاريخ وليدة ظروفها وخصوصيتها التاريخية إلا أن الأحداث التآريخية الكبرى تترك بصماتها على الفكر وعلى مسيرة التاريخ اللاحقة وقد أفلحت الثورة الشعبية في تجاوز خصوصيتها لتضع ميسمها على تاريخنا المعاصر فأصبحت علما على الحكم المستنير الذي يستهدف مصالح الشعب ويحفظ له كرامته كما صارت تعبيرا عن توق الجماهير إلى الحكم الد يمقراطي الذي لا يسمّح بإزّهاق أرواح الناس(كما جرى في ٢١ أكَّتوبر )ولا بامتهان كرامتهم (كما جرى من الرئيس المخلوع قبيل سفره إلى الولايات المتحدة) ووضعت أكتوبر بين أيادي الناس حقا غير قابل للتصرف وسلاحا غير تمكن الانتزاع هو سلاح العصيان المدني على الطريقة السودانية وحققت لشعب السودان لحظات فريدة من إجماع الإرادة ووحدتها بصورة تذوب الفوارق الطبقية والاثنية وتجعل الجميع إخوة في المصير أو بتعبير آخر يتحولون إلى جيش من المدنيين العزل يهزم بإرادته العزلاء إرادة السلاح. وإلى جانب ذلك حققت أكتوبر زمالة كفاحية بين الجيش والشعب يندر نظيرها بين الشعوب وجيوشها. ومن الصعب جدا أن يتخيل المرء أن ما يحدث في بورما على يد جيشها «الوطني» يمكن أن يحدث للسودان إذ أن الجيش السوداني عودنا أن يتصرف عند اشتداد الأزمة باعتباره قطعة من لحم الشعب ودمه ولم يحدث حنى الآن أن تصرف ضد الشعب كجلاد بل على العكس برهن أن هموم الشعب من همه وأحلام الشعب من بعض ما يحبم به. ويبقى بعد ذلك درس أخير من دروس أكتوبر يعلمنا أنا الهبة الاكتوبرية ليست متاحة للأحزاب والطوائف منفردة أو مؤتلفة وأن سحرها لا يسري إلا بالإجماع الشعبي العام حول هدف قومي عريض يلتّف حوله الجمهور وتتوحد إرادته أو بكلام أكثر شعبية هي وسيلة مواصلات جماعية لا تصلح للراكب المنفرد.

### ماذا بقي من ثورة أكتوبر؟

(1)

••

في الحادي والعشرين من أكتوبر ١٩٦٤ عقد طلاب جامعة الخرطوم ندوة سياسية داخل القرية الجامعية وبحكم توقيت ومكان انعقادها (الثامنة والنصف مساء في السكن الجامعي الشرقي البعيد عن الشارع العام) فقد اقتصر جمهورها على طلاب الجامعة وحدهم دون مشاركة من بقية قطاعات الجمهور. ورغم ذلك هوجمت الندوة من قبل قوات الشرطة التي واجهت مقاومة طلابية اضطرتها إلى إطلاق النار على الطلاب مما أسفر عنه سقوط عدد من القتلى على رأسهم الشهيد القرشي . وكان ذلك نقرا على وتر شديد الحساسية في العقل السياسي العام افرز خمسة أيام من العناب والتظاهر في كل المدن السودانية انتهت بسقوط حكومة الفريق إبراهيم عبود العسكرية وعودة الد يمقراطية للبلا: .

منذ ذلك التاريخ مرت مياه كثيرة تحت الجسور وتعاقبت على حكم البلاد أنظمة عديدة وتقلبت حظوظ البلاد هن الحرية إلى الكبت ومن الغنى إلى الفقر وتعرض ذلك الحدث التاريخي إلى النظر وإعادة النظر ولا تكاد ذكرى أكتوبر تهل دون أن تتعرض تلك الأحداث البعيدة لتقييم جديد يرفع أو يحط من القيمة التاريخية للثورة التي اعتبرها الكثيرون ابلغ تعبير عن روح الشعب السوداني وتوقه للحرية واستعداده لتسديد ثمنها بالأرواح والدماء بينما اعتبرها آخرون مجرد انفلات أمني لم تحسن السلطة القائمة التعامل معه وذلك على نسق المحافظين المصريين الذبن

يسمون الثورة العرابية «هوجة» عرابي مستكثرين عليها صفة الثورة المشرفة.

مإذا حدث إذن في السودان في ٢١ أكتوبر ١٩٦٤ ؟ هل كان ذلك واحدة من معجزات العصور القد يمة التي فقدت قابليتها للتكرار؟ هل هي خطأ تاريخي كبير هب فيه السودانيون ما فوعين بحرد صبياني ليطيحوا بالمستبد العادل الوحيد في تاريخ السودان قد يمه وحديثه؟ أم هي هذيانات معاصرين للحدث دخلوا مراحل الكهولة والشيخوخة وراحوا يتعصبون للزمان الذي عاشوه وحسبوه أفضل الأزمنة واعتبروا ثورته أفضل الثورات؟ أم هو من الأساس أكذوبة افتراها تقدميون مزعومون ليسلطوا بها سيف الفوضى على كل حكم رشيد جاء في أعقاب ذلك الحدث التاريخي النريد؟

قبل أن نتقدم في هذا الطريق دعنا نلاحظ ما ظلت تحظى به ثورة أكتوبر من الهجوم والتبخيس خلال السنوات الأربعين الماضية فقد تظاهر على الحط من شأنها يمينيون ودكتاتوريون وآخرون كانوا لردح من الزمن محسوبين على ما سمي في حينه باليسار الجديد. وتمسك شكلانيون بحرفية مصطلحات العلم السياسي لحرمان أكتوبر من وضعها كثورة والهبوط بها إلى مستوى الهبات العابرة والانتفاضات ولكن أكتوبر برهنت على بقائية مذهلة فما زالت أفكارها تلهم الشعب وتملأ شرايينه بالنخوة والطموح ولا زالت موجودة في ميزانيات أجهزة الأمن والقمع الجماهيري بوصفها الخطر الأكبر الذي ينبغي أن يتحسب له كل من يريد البقاء على كرسي الحكم. ومن عام لعام يقوم أعداؤها بدلق الحبر كرسي الحكم. ومن عام لعام يقوم أعداؤها بدلق الحبر الأسود على الورق الأبيض لهدم أسطورتها وإقناع الجمهور بأنها وهم أو خطأ أو سراب. والآن مع تباشير ذكراها المتجددة دعونا نستعرض خلفية ما جرى وما قبل عنه وما يقال.

لنبدأ بالنظام الذي تصدت له الثورة وهو نظام جاء لى السلطة بانقلاب عسكري في ١٧ نوفمبر ١٩٥٨ واضعا نهاية مفاجئة للد يمقراطية التي أفرزها استقلال البلاد في مطبع عام ١٩٥٦ ومهما قيل الآن عن ذلك النظام فأنه لم يكن في زمانه أفضل الأنظمة وأزهاها ولكنه بتغذية استرجاعية فاسدة أصبح فعلا أفضل ما مر على السودان وليس ذلك من مسئولية الثورة مثلما أنه ليس من مسئولية الثورة الفرنسية أن الملكية عادت بعدها إلى فرنسا وان أفكار العدل والإخاء والمساواة التي جاءت بها لم تعمر طويلا وانتهت بقصف دمشق وقمع الجزائر وبالمثل ليس من مسئولية الثورة الاكتوبرية أن الديمقراطيات التي تلتها مسئولية الثورة الاكتوبرية أن الديمقراطيات التي تلتها وفاشلة.

كان نظام الفريق عبود امتداداً للدولة الكولونيالية الموروثة حديثا عن الاستعمار البريطاني بكل قدراتها ونواحي ضعفها فقد تميزت الدولة التي ورثها الفريق برصانة إدارية ونواة اقتصاد حديث غير مترهل ويكاد يخلو من الفساد مع احتياطيات نقدية كانت تعتبر الغطاء الحقيقي للعملة الوطنية. ومع تلك المزايا ورث النظام طاقات أمنية وقمعية عدودة فلم يكن له جهاز أمن ومخابرات متقدم وكان جيشه صغير الحجم وموجها بالأساس للأخطار الخارجية والحدودية وحين حاول عبود استخدامه للقمع الداخلي تمرد شباب الضباط وانضموا عمليا إلى الثوار. وهنا لابد للباحث المنصف أن يعترف بأن ذلك كان وجها من وجوه ضعف النظام الذي تصدت له الثورة الاكتوبرية ومساهمة ذلك الضعف في أنجاح الثورة وتكليلها بالانتصار على عكس ما الضعف في أنجاح الثورة وتكليلها بالانتصار على عكس ما سياسي ضارب الجذور وجهاز أمني رفيع المقدرات.

لا جدال أن الرئيس عبود تميز بروح أبوي عصم نظامه من النجاوزات القاسية التي مارستها الدكتاتوريات اللاحقة ويروي أبطال حادثة تعذّيب جرت في عهده ( ربما كانت الوحيدة في سنوات حكمه الست) عمق الغضب الذي عبر عبه الرئيس والإجراءات المتشددة التي اتخذها ضد مرتكبي الحادثة من كبار المسئولين. كما أقدم نظامه على عدة خطوات في مجال التصنيع كانت النواة الأولى لصناعة السكر والجلود في البلاد. وعلى عهده أقيم واحد من أهم السدود على النيل الأزرق للتوليد الكهرومائي وجرى استخدام المعونة الأمريكية في رصف طريقي الخرطوم/مدني والخرطوم/الجيلى. ويذكر للرئيس أنه أنتقى لنفسه قطعة ارض متواضعة اضطر للاقتراض من المصارف ليشيد عليها منزله الخاص. وكما كان للنظام حسناته فقد كانت له خطاياه وعلى رأسها استسلامه المتهافت أمام السمعة الداوية للرئيس عبد الناصر وقبوله ثمنا قليلا للأراضي السودانية التي أغرقها السد العالي وأفيمت عليها بحيرة ناصر. ومنها آهتمامه الكبير بحركة التشييد السكنى التى استفرغت جهد ومدخرات السودانيين وجمدتها في هياكل أسمنتية بدلا من استغلالها في الزراعة والتصنيع ومنها عدم استفادته بصورة متساوية من معونات المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي وكأنا يتنافسان على خطب ود السودان في تلك المرحلة الباكرة من مراحل الحرب الباردة. وعلى الجانب الآخر كان ثوار أكتوبر يحلمون بد عقراطية عميقة الجذور تهيئ البلاد لتنمية أسرع وأقوى من تلك التي أقدم عليها النظام وكانوا يملكون حلآ لحرب الجنوب أثبت فعاليته بعد سقوط عبود بسنوات ومنح البلاد أحدعشر عاما من السلام. وكانوا يمتلكون هياكل عامة لبرامج اقتصادية كان بوسعها تغيير وجه الحياة الاقتصادية للبلاد لو أنه أحسن توجيهها نحو التنمية والبناء وعلى أيامها كأنت خطايا النظام مرئية بوضوح تام إذ لم يكن قد اكتسب بعد الأبعاد البيرونية (نسبة إلى دكتاتور الأرجنتين واسع الشعبية خوان

بيرون) التي أسبغتها عليه المقارنة بإخفاقات العسكريين الذين جاؤوا من بعده.

والواقع أن الرئيس شخصيا كان سوارا من ذهب إلا أن أركان حكمه لم يكونوا جميعا على شاكلته. وبالغة ما بلغت فضائله الشخصية فأنها لا تكفي لتبرير العقل المتحجر الذي حكم مسيرة التنمية والاقتصاد خلال سنوات حكمه الست فقد كان من الممكن أن ينجز أكثر وأسرع في ظروف دولية مؤاتية ساهم شخصيا في صنعها بالسياسة الخارجية البراغماتية التي أنتهجها بمواجهة الاندفاعات الناصرية والصراعات والملاسنات التي عمت العالم العربي والبطوليات الشخصية وعبادة الفرد التي سار عليها قادة إفريقيا الجدد من حوله.

كان رجلا عظيما ولكن الرجال العظماء لا يملكون حصانة ضد السقوط.

• •

#### ماذا بقي من ثورة أكتوبر؟

**(Y)** 

. .

بدأت مرحلة البكاء على الماضي في السودان في منتصاب عام ١٩٧٨ على عهد الرئيس غيري ففي ذلك التاريخ ودع السودانيون ضيوفهم من وفود مؤتمر القمة الأفريقي الخامس عشر وعادوا من المطار إلى بيوتهم ليجدوا أن الكهرباء مقطوعة عن منازلهم والمخابز خالية من الدقيق وكل السلع تقريبا معدومة من الأسواق. ومنذ ذلك اليوم (الثاني والعشرين من يوليو ذلك العام) أصبحت تلك الظواهر من ثوابت الحباة السودانية، تظهر وتختفي بصورة دورية ولكنها مستقرة في العقل الجمعي الخائف دوما من عودتها إلى الظهور حتى بعد أن دخلت البلاد عصر البترول وأصبحت مدعوة للالتحق بمنظمة الاوبيك.

يطلق على تلك الأيام الذاهبة اسم «سودان زمان» ولا يخلو مجلس للسودانيين داخل أو خارج السودان من التغني بسودان تلك الأيام مع رواية ألوف القصص عن الرخاء والوفرة وتدني الأسعار وتوافر الثقة بين الناس مع الاستفاضة في التغني بعظمة حكام تلك الأيام ورقة قلوبهم وتحليهم بأجمل صفات الكرم والنزاهة والروح الأبوي. وبفضل تلك المجالس والمقارنات خرج الماضي في أزهي صوره. وأصبح الماضر كله قبيحا منبوذاً. وهنالك من يعتبر ثورة أكتوبر جزءاً من ذلك الماضي الجميل كما هنالك من يعتبرها أدل معاول الهدم لبنية ذلك الزمان. وعلى سبيل المثال يرى البعض أن أكتوبر قد جاءت بمبدأ التطهير الذي أيقظ الناس

من توهمهم أن الوظيفة حق موروث لخريج المدرسة النظامية وأنه متى دخل الوظيفة فقد ارتفع فوق المساءلة ويقي في موقعه الوظيفي لا يزعزعه عنه إلا بلوغه سن التقاعد. والواقع أن الأنظمة الدكتاتورية التي تلت الثورة اعتمدت نفس المبدأ ومارسته على نطاق واسع لم يبلغ الاكتوبريون عشر معشاره. ومع أنه ثبت للسودانيين أن الفصل العادل من الوظيفة حق للمخدوم في كل الأنظمة الإدارية الناجحة إلا أن التطهير ظل مأخذا مأخوذا على تلك الحقبة الثورية البعيدة.

ويؤخذ على الثورة أيضا مناداتها بإلغاء الإدارة الأهلية أي إلفاء الوظائف العشائرية التي يتوارثها زعماء الطوائف والعشائر ويديرون عن طريقها الحياة الريفية بمهارة وفعالية. وفي معرض البكاء على الماضي يتندم الناس على عزلهم أولئك الزعماء وهو بالفعل عمل من أعمال الغرور والتعالي الذي يمارسه المتعلم الحديث في مواجهة الحكمة النقليدية للشعب. وإذا كان من كلمة للدفاع عن الثورة في كونها لم تجد الوقت لتطبيق ذلك الشعار وتركت تطبيقه لعهد النميري الذي بدأ حياته في الحكم كامتداد لأكتوبر ولكنه عاد وتحول إلى أعدى أعدائها وفي نهاية المطاف لقي حتفه على يد حركة نظيرة تعترف ببنوتها لثورة أكتوبر وتتلمذها عليها هي الهبة الشعبية المعروفة باسم انتفاضة ابريل ١٩٨٥.

لم تعمر حكومة أكتوبر طويلا فقد اتفقت القوى السياسية عبثاق مكتوب أن لا يزيد عمرها عن بضعة أشهر تدير خلالها شئون البلاد كحكومة انتقالية يكون هدفها الرئيسي الإعداد للانتخابات العامة والإشراف على إجراءها. وقد تلكأت الحكومة الانتقالية في أداء واجباتها منحججة بحجج غير مسؤدية عما اضطر القوي السياسية

للضغط عليها ضغطاً قوياً فعالاً أعادها إلى صوابها وألزمها بتنفيذ تعهداتها وتمكين الشعب من الاحتكام إلى صندوق الانتخاب. وبذلك يكون الرصيد الديقراطي لأكتوبر الرسمية جدمحدود فقد أظهرت تهالكا على السلطة وكانت على استعداد للتذرع بالضرورات لاستدامة تلك السلطة. ثم أنها أنزلت إلى الشارع بعض الشعارات غير المنصنة مثل قول قائلها: "لا زعامة للقدامي" وهو كفر ديقراطي بواح فليس للديقراطي أن يعزل أو يقصي فئة من الشعب ويحرمها حق الترشيح وليس ذلك اقل في الميزان الديمقراطي من حرمانها من حق الانتخاب نفسه.

• •

#### ماذا بقي من ثورة أكتوبر؟

(٣)

• •

الواقع أن رصيد أكتوبر الد يمقراطي المباشر ليس بذي بال فلم يكن ميسمها الأبرز هو العمل الستعادة الد عقراطية على طراز حركة اكينو في الفلبين ولكنها ابلغ نجاحا (وأقدم سابقة) من أكينو وغيره من حركات استعادة الد يمقراطية فقد نجحت في استعادة الد يمقراطية من براثن العسكريين وأصبحت بقوة الأشياء الحركة الرائدة في ذلك المجال. ولوبلا العزلة الإعلامية للسودان وبعده عن بؤر الاهتمام العالي لكانت أكتوبر علما على قدرة الشعوب المغدورة عاى استعادة الد يمقراطية من جيوشها الغادرة إلا أن الافتتان بأكتوبر ليس مصدره حكومتها قصيرة الأجل ومنجزاتها . الحقيقية أو المتوهمة إنما روحها العام ومبادئها المعلنة كحركة مناهضة للدكتاتورية ونجاحها الفريد(ولاشيء ينجح كالنجاح) في اجتثاث نظام عسكري مستعد للبطش وإراقة الدماء وذلك على أيدي متظاهرين عزل من السلام. وقد استخدم الثوار الاكتوبريون آليات مبتكرة لتحقبق الانتصار بخلطة من إجراءات الإضراب السياسي العام والتظاهر اليومي مما سبب شللا لكل مناحي الحياة في البارد ووضع الحالة السياسية تحت مجهر التركيز اليومي. وتوفرت للثورة بداية موفقة بانطلاقها من الجامعة الوطنية مرموقة المكانة في نفوس السودانيين ومناصرتها من قبل الهيئة القضائية التي كانت آنذاك تضم نفرا من أعظم القضاة الذين مروا بالسودان كالقاضي عبد المجيد إمام والقاضي بابكر عوض الله (الذي للأسف عاد وطمس على تاريخه

النضائي في العهد المايوي). كما وجدت الثورة إجماعاً سياسيا شاركت فيه كل الأحزاب في البلاد. وربما لذلك ارتبطت الثورة في العقل الجمعي بمبادئ الاستنارة والعدالة والتوافق العام.

من غرائب الحياة السياسية في السودان ذلك الجدل الذي ثار بين الماركسيين والإسلاميين على أبوة أكتوبر وعلى جثة شهيدها الأول (الشهيد القرشي) فقد ادعاه كل ممسكر وتنازعوا عليه ردحا من الزمآن وكان ذلك جدلا حامي الوطيس لبعض الوقت ثم عاد وخمد فجأة ولم يعد الاسلاميون ينازعون في الأمر أو يتحدثون عن دورهم فيه (وهو دور مشهود). ومن عجب أن نفرا من الإسلاميين صاروا يفودون اليوم فيالق التهجم على ذكرى الثورة ومدلولاتها. أكتوبر تعبير سياسي متميز عن صبر الشعب وقدرته على الاحتمال وقدرته على التمرد في لحظة معينة لا يمكن أن يتكهن بها أحد.وحين تأتي تلُّك اللحظة المعينة يهب إعصار بركاني ينتظم البلاد في صيحة واحدة ضد الظلم والظالمين. وإذا كان الكتوبر٦٤ هو التجربة الأولى المتمتعة بعنصر المباغَّتة فأن انتفاضة ١٩٨٥ أثبتت أن التكهن بموعد النورة مستحيل. وفي تلك التجربة التاريخية كان الحكم منخذا أهبته وجاهزا لقمع الجمهور الغاضب ولكنه فوجئ بأن التظاهر يحدث ليلا محتمياً بالظلام الدامس الذي خلفه انقطاع الكهرباء وفي الحواري الشعبية المتعرجة نهجت الشرطة مقطوعة الأنفاس وانتهت إلى التسليم بأمر الشعب والانضمام إليه.

ماذا يبقى للسودانيين من تلك الأيام المجيدة في أكتوبر 1978 ؟

تبقى بقوة عارمة فكرة الحكم المدني بدلا عن الحكم العسكري وحق ممثلي الشعب المنتخبين في السيطرة الكاملة على العسكريين بوصفهم مجرد موظفين لدى الشعب يغدق عليهم ويقوم بتسليحهم وإمدادهم بالمال والرجال دون أن يعطيهم ذلك اي حق في التفوق والسيطرة، وعلى عكس ذلك يوجب عليهم الطاعة للرئيس المنتخب والدستار المكتوب. وتبقى فكرة الديمقراطية وحرية الرأي وحق الجماعة في التشاور والتفاكر واختيار أفضل الآراء بدلا من الإملاء المفروض. وأخيرا يبقى من إرث أكتوبر روح الوحدة الوطنية التي جمعت الشمالي بالجنوبي والإسلامي بالماركسي والأنصاري بالختمي في خندق واحد ضد الطغيان والقتل غير المبرر وافتراء الحاكم على المحكومين وذلك بالمحكومين وذلك بالمعلى أحكامها نافذة وغير قابلة للاستئناف.

كان هذا التعبير موضع اعتراض من ضابط شرطة كبير فك'ن هذا الاعتذار والتوضيح الإضافي :

#### (عفوك سعادة المقدم)

في كلمة بالغة التهذيب مستقيمة المنطق كتب سعادة مقا.م شرطة (نحتفظ بالاسم) يعاتبني عن كلمة قلت فيها إن انقطاع الكهرباء أيام الانتفاضة عام ١٩٨٥ جعل الشرطة «تنهج -خلف المتظاهرين مقطوعة الأنفاس في الحواري الشعبية المتعرجة «مما قادها «إلى التسليم بأمر الشعب والانضمام إليه». وبكلماته الرقيقة المهذبة أعاد سيادته إلى ذاكرتي مشهدا من مشاهد الامتنان العميق لا زلت احمله لجهاز الشرطة وكافة العاملين فيه. كنت في تلك الأيام سفيرا للسودان لدى باكستان وكنت مهددا بقدوم النميري على ذلك البلد في زيارة لم أفهم لها مغزى ولم أر لها داعباً وقد حاولت الاعتراض عليها وطلب تأجيلها بكل الوسائل وكان من ضمن ذلك ما ذكره الصحفي محمد سعيد محمد الحسن (في كتابه عن الدبلوماسية السودانية) عن البرقية التي أرسلتها لرئاسة الخارجية حين قام النميري باعتقال الدكتور الترابي ورهط من أصحابه بعد إعلانه عن زيارته لباكستان وذكرت فيها أن الرئيس ضياء الحق درج على سؤالي كلما جمعتنا المناسبات قائلا : كيف صديقي حسن الترابي على المناسبات قائلا : كيف صديقي حسن الترابي على موعد الزيارة . وقد تأكدت أن زملائي الكرام في رئاسة الوزارة نقلوا تلك البرقية بحذافيرها إلى النميري في واشنطن التي نقلوا تلك حين سقوطه النهائي .

ولا اخفي عليك أنني كنت متوتراً من فكرة حضور رئيس البلاد على رأس وفد يكاد يكون عائليا في زيارة رسمية بلا أجندة ولا هدف وقد بحت بدخيلة نفسي لاثنين من السفراء الذين أكن لهما بالغ الود واضع فيهما كامل الثقة وهما السفير النيجيري بابا كنجبي الذي عمل في السودان فيما بعد عمثلا للاتحاد الإفريقي والسفير السوري سيفي الحموي وهو رجل من ذهب.

كان من رأي الحموي أن لا استعجل الأمور وان لا أقوم بتصرف غير دبلوماسي وان أبقى مكاني مستطلعا الأمور لان الله سيهيئ لي خرجا. وكان من رأيه أيضا أن أتحرى الأخبار من عديد المصادر نظرا لقلة اهتمام الصحافة العالمية بأخبار المسودان. وكانت الخطوة الأولى في ذلك السبيل أن اطلب من السفير الكويتي أبو احمد (ذكره الله بالخير) أن يوافيني برسائل وكالة الأنباء الكويتية – كونا – إذ أن مسكنه كان

مزودا بجهاز لاستقبال رسائلها (تيكر) فاستنكر أن ابعث في طلبها كل مساء ووعد بأن ينقلها إلى ولو بنفسه فقد كان الرجل على علاقة قد يمة بصهري الأستاذ إبراهيم الياس الاقتصادي المعروف وبالفعل أصبح سائق السفير الكويتي يقصد داري مرتين في اليوم ليسلمني الرسائل – مرة في الصباح الباكر قبل الذهاب إلى العمل ومرة في المساء.

وفي ذات مساء أغر محجل طالعت في تلك الرسائل نبأ يقول إن الشرطة السودانية وزعت منشورات تحث الشعب على الاستمرار في التظاهر متكفلة بعدم التعرض للمظاهرات أو تفريقها وعندما قرأت الخبر قلت لنفسي : «لقد انتهى حكم النميري» وكررت ذلك الأصدقائي سيفي وبابا كنجبي ولكنني كتمته عن وفد المقدمة الكبير الذي وصل منذ عالة أيام وكان -والحق يقال-مكونا من ثلة من كرام الرجال من الشرطة والأمن ومراسم القصر وعلى عكس ما أوردت بعض المجلّات العربية لم أصادر الأموال التي استودعوني ولم اقل فيهم ما لا يتفق وقواعد المروءة وقد عجب الكثيرون للمودة التي نشأت بيني وبين العميد النميري الذي لم يكونوا يعلَّمون انه من تلاَّمذة أهلنا الإسماعيليَّة وقد وجَّدتُه يحفُّظُ ويردد الاماديح التي نشأنا عليها أطفالا في حي القبة. ويرى سعادة المقدم من ذلك مدى إعزازي للشرطة واهتمامي بدورها ليس فقط في حفظ الأمن والنظّام وإنما أيضا في العملّ ضمن ضبطها وربطها لإطاحة الظلمة والقتلة من سدة الحكم وذلك في إطار ظروف تاريخية استثنائية الطابع. وفي الظروف العادية تجدنا جميعا مهتمين بدورها الوطني في صون الأمن وإخماد الفتن ويكفيها ذلك فخرا ومجدا بلُّ أنا شخصيا من أنصار ابتعادها - هي وكل الأجهزة النظامية من الانحيازات السياسية لهذا أَلجانب أو ذاك وفي إطار دورها الدستوري المحدد تجد الشرطة ورجالاتها (وسعادتك على رأسهم) كامل تقديري وامتناني وإنه من أخيك.

#### ماذا بقي من ثورة أكتوبر؟

(٤)

## أكتوبر هل من عودة أخرى ؟؟

• •

في أكتوبر عبرة متجددة ودفق إلهامي وتجديد للثقة بأن حكومة الشعب بالشعب للشعب لن تختفي من وعه الأرض ولن تبيد. والاحتفاء الشعبي والنخبوي بذلك العبد العائد هو تكريم للمناسبة وروحها التحرري وبادرة تقدير لكل من وهبوها دمهم من الشهداء والمناضلين. إلا أن تلك الذكرى المجيدة تجعل الكثيرين يتساءلون لماذا تأخر أكتوبر في القدوم وهل يمكن أن تعود تلك الثورة إلى الوجود ولو بصيغة معدلة عن صيغة عام ١٩٦٤؟ هل يعود العصيان المدني إلى شوارع العاصمة فتهب لنجدتها القطارات المحملة بالمؤن والفدائيين من كسلا وكوستي ومدني والأبيض؟

لقد عاد أكتوبر في ابريل ١٩٨٥ في الانتفاضة المجيدة التي مضت في كل تفاصيلها على نهج الثورة الأكتوبرية الأم، فقد انتضت الجماهير سيف الإضراب السياسي البتار وتكدست في الشوارع على مدى الليل والنهار معبرة بذلك عن إصرارها على المطالب المرفوعة دون مهادنة أو مساومة. وبعد أسبوع من التظاهر والتحشدات كرر شعب السودان تجربة أكتوبر وأزاح عن مقاعد السلطة دكتاتورية جائرة تنكرت لحبه وأحلامه ووقف رئيسها قبيل رحلة عوليسية

ودون عودة يهدد الشعب بأن رغيف الخبز سيظل يتناقص وزنا وحجما إلى أن يصبح في حجم أزرار القميص الذي يرتديه.

لماذا تكررت التجربة الأكتوبرية في ذلك اليوم واستعصت على التكرار في ما تلا من أيام؟

إنه سؤال صعب ومع ذلك يمكن الاجتهاد في تقديم إجابة عليه لنقل أنها على أحسن الفروض إجابة مؤقتة قابلة للمنقض والاستئناف. وإذا جاءت ناقصة أو قابلة للتحسين فان التسرع فيها مظهر للحرص الشديد على سلامة الوجهة الني تتجه إليها أحلامنا كد يمقراطيين تفاديا للإمعان في عوالم الأحلام المستحيلة لهنا وراء السراب.

عاد أكتوبر في أبريل لأن الظروف السياسية كانت متماثلة وفرص النجاح متوافرة أمام ذلك الأسلوب النضالي المعهود. بل ويكاد كل شيء في الثورتين ففي الحالتين كان هنالك حاكم دكتاتوري مقوت أثار الغضب العام (الأول بقتله الطلاب والآخر باستفزازه مشاعر الجمهور بخطاب وداع بامغ الضحالة لا يصدر عن الفرد الكريم ناهيك عن الحاكم العاقل الحكيم) وكانت هنالك ضائقة معيشية شديدة الوطأة و-مجر على حريات الرأي والتنظيم وكان هنالك إجماع من كافة القوى السياسية على ضرورة الإطاحة بالحكم القائم. وفي حالنا الحالي الذي لا يخفى على الله شبه شديد من تلك الأيام ومع ذلك ليست في الأفق أكتوبر جديدة بل هنالك من يرى أنه ليس متوقعا أن تكون وذلك أن التاريخ لا يعمل وفي أمانينا ولا بأماني من يخالفوننا الرأي. وهنالك من يرى أن التاريخ راح منذ عقود طوال يحفر لنفسه مجرى مختلفا وذلك أن أهل الهامش قطعوا الرجاء في أهل الخرطوم واعتبروهم جزءا أصيلا من مصفوفة الظلم الطبقي والجهوي الذي احتكر لنفسه كل شيء وحرم أهل الهامش من كلُّ

في منظور القائلين بذلك الرأي لم تعد العاصمة القومية ملهمة لبقية أنحاء البلاد ولم تعد صالحة لقيادة ثورة وفي أحيان كثيرة غدت بنظر أهل الهامش العدو المستغل الذي يتمتع دونهم بخيرات البلاد فأهل الخرطوم بنظر الأقاليم هم المستمتعون بوفرة الخبز والماء النظيف والكهرباء والمكيفات وهم الذين يعيشون في بحبوحة ونعيم ولكننا نعلم حق العلم أن الصورة الحقيقية تختلف عن هذا التخييل وانه لا ينطبق إلا على خمسة بالمائة أو أقل من سكان المدينة هم بالضرورة الطبقة الحاكمة والدائرين في فلكها من المستفيدين وأهل التمكين ويقولون إن الهوامس فلكها من المستفيدين وأهل التمكين ويقولون إن الهوامس المسلحة في كافة أنحاء البلاد ماضية على نهج الحركة الشعبية في الكفاح المسلح الذي ينتهي بمكاسب إقليمية علىودة النطاق.

ينبغي الإقرار بأن أكتوبر في الأصل ثورة حضرية أو مدينيه مسرح أحداثها هو المدينة السودانية فقد جرت وقائعها في مدن الخرطوم ومدني والأبيض وكسلا والفاشر وكلها من كبريات مدن السودان أما ثورات الهامش فهي ثورات غابية إذا صحت النسبة إلى الغابة على هذا النحو وتميل على الأقل في بداياتها – إلى العمل الجهوي المسلح المستد إلى القبيلة أو التحالف الواسع بين عدة قبائل يجمعها قاسم مشترك. وهي بذلك المعنى بعيدة عن منهجية أكتوبر الخضرية ذات الطابع السلمي والقائمة على مبدأ الإجماع. إلا أن الاختلاف لا يعني التدابر والتناقض واستحالة التوفيق بين منهجين وليس مستحيلا تصور وحدة كفاحية بين مسلحين وثورة شعبية شاملة متى توافرت لها شروط النجاح.

وتعلمنا تجربتا أكتوبر وابريل أن أهـــم شروط النجاح هو الإجماع ـ حتى لو كان مرحليا ـ بين القوى السياسية

والشعبية ويرى كثيرون أن ذلك هو الشرط المفقود فقد انضمت قوى ذات شأن إلى موكب السلطة وأخلت بالإجماع الرطني أو جعلته صعب التحقيق وساعدت السلطة في اختراق الجماهير وترويعها وكل ذلك حقائق ملموسة ولكنها ليست حقائق أبدية فهنالك أيضا القوى العديدة الني تخلت عن موكب السلطة وشرعت في معاداتها بتأثير من خيبة الأمل أو تمسكا بمبادئ أو صحوة ضمير. ومكونات السلطة ليست لحمة واحدة فبينها ما بينها من الخلافات والتعارضات ومهما جمعتها المصالح المؤقتة فان انفصالها والتعارضات ومهما جمعتها المصالح المؤقتة فان انفصالها عن بعضها البعض أمر وارد مثلما هو وارد انحيازها المستقبلي لجبهة اكتو برية قد تنشأ في ذات يوم.

أكتوبر كنز الكنوز في تجربتنا السياسية وعلى مدى الأزمان عكن استلهامه والإفادة منه ولكن في الظروف التي تضمن له النجاح. ولا يعني ذلك أن نغسل أيدينا من أكتوبر ونودعها متحف التاريخ ولكننا ننتبه فحسب للمتغيرات التي قد تحجب وهجها في وقت من الأوقات وتفتح مسارات جديدة للغضب الشعبي.

## وفي الأجواء رائحة عنبرية ..

#### رائحة أكتوبرية

.

لكيلا نتهم المتأسلمين السودانيين بالغفلة ينبغي الإقرار بأن بعضهم تنبه إلى خطورة التعاون مع العسكر منذ اللحظات الأولى لانقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ وكان ذلك النسر جعنطقهم القائم على اجترار المأثورات بردد أنه لا أمان لعسكر، حاملا العبارة على محمل الاحتياط لغدر العسائر بمن يحالفهم. وهي مقولة لا غبار عليها في علم السياسة، ففي تحالف الأعزل والمسلح يفرض هذا الأخير شروطه في كل مرة معتمدا على ما يتوافر له من أسباب القوة المادية. وفي الإطار المعاصر تتمتع الجيوش البريتورية ليس فقط بالسلاح وإنما باحتكارها له بما يعني عدم جواز حيازة السلاح والتدرب عليه لأي جهة خارج الجيش إلا بإذن وفي نطاق قوانين وضعت أصلا لحماية ذلك الاحتكار.

نوه السيد الصادق المهدي بما أسماه الظاهرة البونابرتية في علاقة الجيوش بالسياسيين مشيرا بذلك إلى تحالفات نابليون مع محتلف القوى السياسية في فرنسا والتي قادت إلى بروز بونابرت وقوة مركزه على حساب أولئك المتحالفين حتى توج نفسه في النهاية إمبراطورا لفرنسا التي صنعت واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم لتقضي على الملكية وتقبم الجمهورية الد يمقراطية فانتهى بها الكورسيكي الحاذق في أحضان ملكية أعتى من تلك التي ثارت عليها. وفي تاريخ المسلمين بالذات شواهد متكررة على نقض العسكر للعهد والميثاق واعتمادهم على القوة الباطشة لخلخلة واحتياح

الميزان الأخلاقي الذي يفرض عليهم مختلف الالتزامات بما فيها الوفاء بالعهد.

تبدأ تلك الشواهد بالخليفة العباسي المتوكل الذي رأى مشاغبات جنوده العرب والموالي فقرر الاستغناء عن الفريقين واتخذ لنفسه جيشا من الأتراك سرعان ما أذاقوه وأذاقوا خلفاءه الويلات. فقد ظل الجنود الأتراك يستحوذون على مفاتيح السلطة ويتمردون لأوهى الأسباب لكي يعزلوا الخليفة ويستبدلوه بخليفة جديد متحالفين مع سيدات البلاط وغلمانه وجواريه ومع الابن على عمه أو على أبيه حتى أن عبد الله بن المعتز تولى الخلافة ليوم أو بعض يوم قبل أن يتم عزله من قبل جنود الخلافة المتمردين. ومبالغة في التنكيل كان الجنود يسملون عيون الخليفة المعزول جريا على عادة قاسية جاءوا بها من موطنهم الأصلي في آسيا الرسطى يضمنون بها عدم عودة الأعمى إلى مقعد الحكم. صبر العسكر في السودان على بهلوانيات شركائهم في الحكم وسوء إدارتهم لشئون البلاد واستشراء الخلافات بينهم وعند ذلك قاموا باستبعاد الفصيل المناوئ وتبني الفصيل الآحر الذي لسوء حظه ظن انه يتبنى العسكر ويقودهم بينما هو في حقيقة الأمر ينفذ أوامرهم وينحرف معهم عن طريق الدروشة القديم إلى علمانية جديدة أقامها النظام -داريا أو غير دار – مكان دروشة الأيام الأولى للإنقاذ. وشخصيا نبهت إلى نشوء ذلك الوضع في مقالة حملت عنوان» كلهم رجال البشير» نوهت فيها بأنه ليس بين الحلفاء الجدد حليفة للترابي يأمر وينهى في العسكريين وإنهم تحولوا جميعا إلى موظفين عند البشير يأتمرون بأمره وينفذون مشيئته وهم يستظلون بظله من مقت زملائهم الذين ظلوا على الولاء النديم للترابي. إلا أن أولئك الرجال وهم يخدمون العسكر تذرعوا بذرائع غير واقعية وزعموا لخاصتهم (وفي أضيق نطاق ممكن) إنهم يبقون في خدمة العسكر ضماناً لعدم انحرافهم (أي العسكر) عن طريق الإسلام. وذلك كذب صراح فان

الذي أبقاهم في السلطة هو مقاعدها المخملية وخيراتها التي لم يكونوا يحلمون بها إذا استمر عصر الترابي لا يمكن القول بأن بقايا الجبهة القومية الجالسين حاليا في مقاعد الحكم يمثلون شيئا ذا خطر أو أن ولاءهم المنقوس لسلطة الإنقاذ يؤثر على مجريات الأمور في السودان فحين ينفذ أمر الله ستجدهم يرددون تلك الترهات في مجالسهم الخاصة أو يعلنونها في الصحف دون أن يصدقهم احد بل على العكس سيتصدى لتكذيبهم كثيرون من أهل العقول، والآن لسنا بعيدين من ساعة الحقيقة فان النذر تتجمع حول النظام وفي سماء السودان تطل أبراج جديدة تحمل طوالع الهلاك لسلطة المتاسلمين وفي أجوائه تنتشر كما رائحة الدعاش رائحة كونية ليس خطئا من يسميها رائحة اكتوبرية.

إن كل العلامات قد توافرت وهي (١) انعدام المصداقية و(٢) الشلل السياسي وعادة يكفي هذان العنصران لإسقاط الحكومات العسكرية في السودان ولكن في حالة الإنقاذ ينضاف إلى ذلك عنصر ثالث هو (٣) الضغط الخارجي.

لم يعد هنالك من يصدق ترهات الإنقاذيين أو يهب للدفاع عن سلطتهم التي برهنت بمختلف الصور والإشكال أنها جاءت لإفقار الشعب وانتهاك حرماته لصالح فئة من وضيعي النفوس من طلاب الثراء وقلة من عد يمي المواهب من طلاب السلطة والجاه. وإذا كفر الشعب السودني بشخص أو بسلطة فانه لن يصدق استغاثاتها حتى لو هجم عليها النمر حقيقة وشرع في تمزيقها. ولعل خير من عبر عن هذه الطبيعة فينا هو الزعيم الأزهري يوم قال عن الجمعية التشريعية: «سبرفضها ولو جاءت مبرأة من العيوب.»

أما الشلل السياسي فهو سلوك متواتر عن كل الدول سابحة تجنح للغروب، وهو نفسه الذي أنطق والى الأمويين بهذا

الكلام:

أرى تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام فان النار بالعودين تذكى وان الحرب أولها كلام فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام

هنالك لحظة معينة يبدأ فيها الشلل ولحظة أخرى يستفحل فيها وينبغى أن نراقب بدقة بانتظار لحظة الاستفحال وسند ذلك مكنك المراهنة بالقميص الذي على ظهرك على السقوط الحتمي للنظام . ولكن نظام الإنقاذ زاد في هذه المروض والنوافل ودخل في مغامرة خارجية للبحث عن السلام بين مخالب الأمريكيين والأفارقة الموتورين تاريخيا من العرب فكان حتما من الحتم أن يأكل من طبيخ يديه. والآن ليس أمامه سوى الانصياع (وعندها سيقبره شعب السودان) أو الرفض وعندها ستتدفق الأسلحة الأمريكية على الجيش الشعبي وربما تحدث كارثة قومية كبرى هي انكسار الجيش القومي أمام المقاتلين الجنوبيين. ونحن لاَّ نرضى بأي من تلك السيناريوهات - لا نقبل هز يمة الجيش رهم انه خاننا وخذلنا وصار أداة الجبهة لتشريدنا وتعذيبنا وتعريض بلادنا لخطر الفناء، ولا نقبل خضوع النظام للإرادات الأجنبية بشروطها المجحفة التي تريد أن تلقينا وحيدين في الصحراء وتأخذنا بجريرة الجبهة التي كتب عبيها - على الطريقة الإنجيلية - أن تموت بالسيف لأنها عاشت به (من يعش بالسيف فبالسيف يقتل).

لقد انبهمت أمامنا المسالك ولم يعد هنالك ما يرضينا أو نرضى به كحل للمأزق القومي الذي أدخلنا فيه المتأسلمون، وحين لا يكون هنالك حل يرضيك فذلك يعني

أن الحل يكمن خارج الخيارات التي أمامك، بمعنى أن الحل ليس في استمرار التفاوض أو الانسحاب منه. الحل الحقيقي هو تخلي الفريق البشير وخدمه من المتأسلمين عن الحكم—الآن الآن وليس غدا—ليأتي عقلاء البلاد وينقذوها من عبث الصبية الذي يسمونه «الإنفاذ». وعلى البشير أن يبحث في دخيلة نفسه عن شجاعة كشجاعة الفريق عبود حين حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وامتثل لرغبة الشعب فجاء التغيير هادئا دون أن يتعرض الوضع لراجفة تتسبب في مجاعة للشعب أو هز يمة للجيش القومي.

التاريخ يعيد نفسه أم هو على رأي برنارد شو: «التاريخ الرديء هو وحده الذي يعيد نفسه » ففي ندوة سبقت الثورة الاكتوبرية طالب الترابي بذهاب الحكم العسكري كحل لشاكل السودان. وكان يومها خريجا حديثا يريد أن يصع لنفسه اسما ليفوز بموقع المرشد العام للإخوان المسلمين ، فقال تلك الكلمات الداوية وبعد أن تحقق له مراده نسي الثورات والثائرين وتسبب للسودان في اكبر كارثة عرفها تاريخه الحديث بتأليبه عسكر السودان على الثورة والخروج على الدستور والآن هاهو وبقية الشعب السود في الجبس تحرسهم البنادق التي اقتطعنا ثمنها من قنة في الحبس تحرسهم البنادق التي اقتطعنا ثمنها من قنة الملاح ومصاريف الأولاد والتي اصطنعناها لتحمي حدودنا فأصبحت اليوم أكبر تهديد لتلك الحدود.

قال العباسي، أحد أعمدة الكلاسيكية السودانية: :

فلو درى القوم بالسودان أين هم من الشعوب،قضوا يأسـاً وإشــفاقاً

وليطمئن الشاعر العظيم فقد عدنا ندري أين نحن. نحن في نهاية آخر شعرة في ذيل مؤخرة الركب الحضاري ومع ذلك نحن مهددون بأن تنحل عقدتنا وتتفكك أواصرنا ويسلمنا جندنا إلى التهلكة والبوار بما أساؤوا إدارة الحرب ويسيئون الأن إدارة السلام. ويغثى النفس حقا وصدقا أناس يطالبون بفصل الشمال عن الجنوب بعد أن وقعت الفأس على الرأس وأصبح بمقدور الجنوب أن يفصل رؤوسهم عن بقية أبدانهم. فأمثال هؤلاء هم المغردون خارج السرب وانكي وأدهى أنهم يريدون أن يحملوا أشلاء السودان بعد المجزرة لينضموا بها إلى مصر كأنما مصر مباءة الأوساخ والنفايات، وفي الماضي أبيتم الاتحاد معها وأنتم بلد مجتمع الأشاجع والأوصال ثم أمعنتم في خصامها حول حلايب يوم غرتكم والأفسكم وظننتم بأنفسكم الظنون وتخطبون ودها اليوم وتد أصبحتم بقايا وأشلاء. فألف كلا، مصر لا تريدكم ولا تبتغيكم.

عنل هذا قال آخر حكام الأندلس العربية فقد رفض معونة المرابطين الذين كانوا يحكمون المغرب خوفا أن يضموا دولته إلى دولتهم فلما اشتد عليه الإفرنج رأى من الأفضل له قبول معونة المرابطين على السقوط في أيدي الإفرنج فقال قولته الشهيرة «رعي الجمال أحب إلى من رعي الخنازير.» فني الحالين لا يتجاوز قدره وظيفة الراعي. وقد انتهى به المطاف شحاذا في مراكش.

في أيام استقلالنا الأولى نشر زعيمنا الخالد إسماعيل الأزهري شعارا وطنيا يقول: »أحرار في بلادنا كرماء لضيوفنا» والآن لا نريد أكثر من ذلك: أن نعود أحرارا في بلاد أجدادنا ــ من حلوق الريف لى سدودا ــ وإخوة حقيقيين لمواطنينا.

9 0







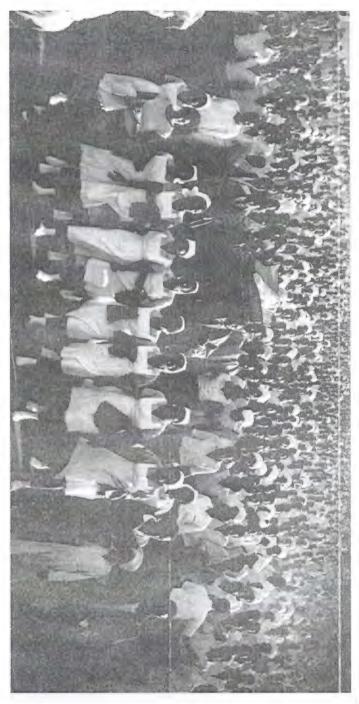

## النشيد الأول

للْطُّلَبَة

• •

مَنْ غيرنا يعطي لهذا الشعب
معنى أن يعيش وينتصرْ
من غيرنا ليقرر التاريخ والقيم الجديدة والسِّير
من غيرنا لصياغة الدنيا وتركيب الحياة القادمةْ
جيل العطاء المستجيش ضراوة ومصادمةْ
المستميت على المبادئ مؤمنا
المشرئب إلى السماء لينتقي صدر السماء لشعبنا
جينى أنا...

هَدَم المحالات العتيقة وانتضى سيف الوَثوقِ مُطاعنا وانتضى سيف الوَثوقِ مُطاعنا ومشى لباحات الخلود عيونهُ مفتوحةٌ وصدوره مكَشوفةٌ بجراحها متزينة، متخيِّراً وُعر الدروب.. وسائراً فوق الرصاص منافحا

جيل العطاء لك البطولاتُ الكبيرةُ والجَرائُ الصادحة ولك الحضورُ هنا بقلب العصر فوق طلوله المتناوحة ولك التفرّد فوق صهوات الخيول روامحا

جیل العطاءْ لعزمنا حتماً یُذلُّ المستحیل .. وننتصرْ وسنبدعُ الدنیا الجدیدةَ وفقَ ما نهوی ونحمل عبءَ أن نبني الحیاة ونبتکرْ

.

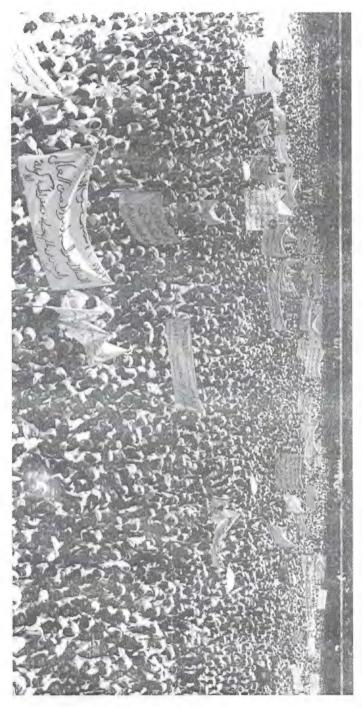

## النشيد الثاني

للأربعاء ٢١ أكتوبر

• •

بالأربعاء طبولنا دقت وزوبعت الفضاء صيحاتنا شقَّت جدار الليل واقتحَمتْ فناءه وتحدَّرتْ ناراً بآذان الطغاة العاكفين على الدناءه الخائنين السارقين القاتلين.. الحاسبين الشعب أغناماً وشاء.

بالأربعاء هتافنا شدخ السماء حفَّت بموكبنا بطولاتُ الجدود تزید عزمتنا مضاء وتقاطر الشهداء من أغوار تاریخ البلاد مهللین مباركین نضالنا بالأربعاءِ الرائعة نصبوا بروج الموت فوق الجامعة وتفجر الغاز البذيء على العيون مدامعاً وتوحَّش البارودُ ،

لعلع في الجباه وفي الرئات وفي الصدور.. في لحظة الغدر الذميم تينبعت من خلفنا زُمَرُ الزغاريد التي صدحت بها أخواتنا

فتسوَّختْ قدمُ الكفاح على لهيب المعركة ثبَّتن أقدام الكفاح على لهيب المعركة الدمُّ يرخص والرئات لتنشوي لن تنثني خطواتنا المتشابكة

> الأربعاء على جبين الدهر لؤلؤةٌ ومتكأ انتصار زغرودةٌ تحمي ظهور الثائرين وكأسُ أفراح تُدار.

يا غرسة المجد الطويل على مصاريع النهار فلتسمقي جذعاً وتزدهري بأمجاد الثمار ولتبق راية ثائرين وملتقى متسامرين ودوحةً أفياؤها مجدٌ وخضرتها فَخَار..

• •

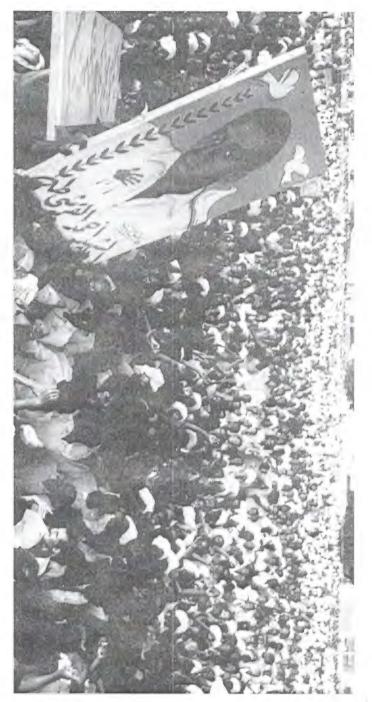

### النشيد الثالث

• •

# للقرشي

• •

وكان في قريته الذُّرة مثقلةُ الأعواد بالثمار والقطن في حقولها منوِّرُ ولوزه نضار.

وكان في العشرين لم يرَ ألفاً من الشموس مقبلة ولم يعش هناءة الزفاف ولم يكن في فمه أكثر من هتاف

ولم يكن في يده أكثر من حجر وكان في المُقدمة على خطوط النار والخطر فجندلوه بالرصاص دامياً منتفضاً وفي أكفَّ صحبه قضي

تعطَّر الثرى بدمه وأختلج التراب أجفل صبحٌ قادمٌ وشابْ إنفلق الليل إلى ضفيرتين وقفَّ شَعْرُ النجم والأجـنَّة هبت عليه بالرضا رياح الَجنَّة

تصاهلت خيول المرْكبة واصطفقت أجُنحُها المرحِّبة وهكذا ... على وسادة من الريش الوثير تصاعدت إلى النعيم روحه الزكية إلى الخلود بطلاً وثائراً وقائداً رعيل الشهدا ورمز إيمانٍ جديد بالفدا وبالوطن

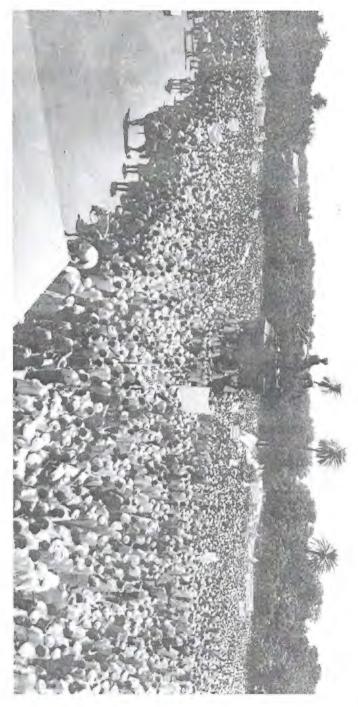

## النشيد الرابع

0 0

# للثُّوْرَة

• •

لفُّوه في علم البلد ودَّثروه بحقدها وعويلها بتأجج الغضب المقدس فوق تربتها وعبر سهولها بشموخ وثبتها إلى الحرية الحمراء تقطر بالنجيع وتدفقوا متظاهرين محطمين العار والذل الطويل وكل ألوية الخنوع

لا البطش يرهبهم ولا الموت المحدق بالجموع:

«لن تفلت الأفعى وإن حشدتْ أساطيل الجحيم
وحصَّنت أوكارها»
الثورة الشعبية الكبرى تغذتْ بالدماء واضرمتْ
فوق المآذن نارها
النصر في أعقابها يسعي
وسحق الخائنين شعارها
والمجد، حف بها
وباركت البلاد مسارها

ويلٌ لهم من غضبة الحقّ الأُنوف وثورة الشعب الجليلة .. ستظل وقفتنا بخط النار رائعة طويلة سنعلم التاريخ ما معنى الصمود وما البطولة سنذيقهم جرحاً بجرحْ .. ودماً بدمْ والظُلمُ ليلته قصيرة.

. .



### النشيد الخامس

.

## للانتصار

• •

باسمك الأخضر يا أكتوبر تغني الحقول اشتعلت قمحاً وعداً وتمني ووعداً وتمني والكنوز انفتحت في باطن الأرض تنادي باسمك الشعب انتصر حائط السجن انكسر والقيود إنسدلت جدلة عرس في الأيادي

كان أكتوبر في أمتنا منذ الأزل كان خلف الصبر والأحزان يحيا صامداً منتظراً حتى إذا الصبح أطل أشعل التاريخ نارا واشتعل

كان أكتوبر في وقفتنا الأولى مع المك النمر كان أسياف العُشر ومع الماظ البطل وبجنب القرشي حين دعاه القُرشي حتى انتصر. اسمك الظافر ينمو في ضمير الشعب إيماناً وبشرى وعلى الغابة والصحراء يمتد وشاحا وبأيدينا توهجت ضياء وسلاحا فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شبراً سندق الصخر حتى يخرج الصخر لنا زرعاً وخضر ونرودُ المجد حتى يحفظَ الدهر لنا اسماً وذكرى.

•

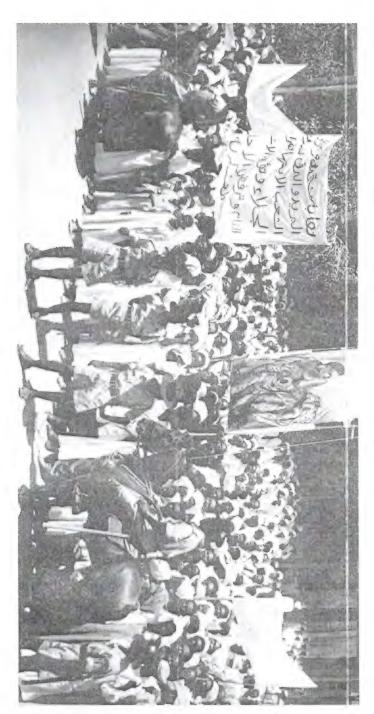

#### النشيد السادس

0 0

للشعب

إنني أومن بالشعب، حبيبي وأبي وبأبناء بلادي البسطاء وبأبناء بلادي الفقراء الذين اقتحموا النار فصاروا في يد الشعب مشاعل والذين انحصدوا في ساحة المجد فزدنا عددا والذين احتقروا الموت فعاشوا أبدا ولأبناء بلادي سأغني للمتاريس التي شيَّدها الشعبُ

ولأكتوبر مصنوعا من الدمِّ شهيدا فشهيدا وله لما رفعناه أمام النار درعا ونشيدا وله وهو يهز الارض من أعماقها بشرى وعيداً.

فلتكن عالية خفاقة رايةُ أكتوبر فينا ولتعش ذكراه في أعماقنا حبا وشوقا وحنينا وليكن منطلق الشعبِ لإيمان جديد بالفدا ولإيمانِ جديد بالوطن.

• •

# المحتويات

| ٥  | • ۲۱ اکتوبر                    |
|----|--------------------------------|
|    | • أشواق أكتوبر في السودان      |
| ۱۲ | • مرة أخرى - أكتوبر ٢١         |
|    |                                |
| ۱۹ | • أيام تدير الرأس              |
| ١٩ | (١) من وقائع الثورة            |
| 44 | (٢)                            |
|    | (٣)                            |
|    | (٤)                            |
|    | (0)                            |
|    | (1)                            |
|    | (۷) حظر التجول                 |
|    |                                |
| ٤٧ | • بين أكتوبر وابريل            |
| ٤٧ | فرق ما بين الخيبة والأمل       |
|    |                                |
| 00 | • ماذا بقي من ثورة أكتوبر؟     |
|    | (۱)                            |
| 71 | (٢)                            |
| ٦٥ | (٣)                            |
| ٧١ | (٤) أكتوبر، هل من عودة أخرى ؟؟ |
|    |                                |
| ٧٥ | • وفي الأجواء رائحة عنبرية     |
| ٧٥ | رائحة أكتوبرية                 |

| ۸۳  | • النشيد الأول                        |
|-----|---------------------------------------|
|     | لاطلبة                                |
| AY  | • النشيد الثاني                       |
| AV  | • النشيد الثاني<br>الأربعاء ٢١ أكتوبر |
| ٩١  | • النشيد الثالث                       |
| 41  | -<br>لاقرشي                           |
| 90  | • النشيد الرابع                       |
| 90  | للثــورة                              |
| 44  | • النشيد الخامس                       |
| 49  | للانتصار                              |
| ١٠٣ | • النشيد السادس                       |
|     | الشعرا                                |